## المعترونولون

لأبى حانم السّخستان

تحفیق عبار لمنعث عامِرً

1971

٢٤٠٤ كَارُكُ عَيْمًا فَالْكِدُ لِلْعِيْمَةِيَةُ عِيسى البابي المحابي وسُيْث ركاهُ كتاب المعمرين

## بيني المنالغ العين المنالغ المنالغ المناسبة

قال الشيخ أبو حاتم سهل بن عثمان السِّجِسْتَانَى ذكر أبو عبيـــدة ، وأبو اليَقْظان ، ومحمد بن سلّام الجمَحَى ، وغيرهم أن أطول بنى آدم عُمْراً الخَضِر ، واسمه خَضْرُون بن قابيل بن آدم عليه السلام .

وقال ابن إسحاق ، حدثنا أصحابنا ، أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع بنيه ، وقال لهم : يا بَـنِي ، إن الله منز ل على أهل الأرض عذابا ، فليكن جسدى معكم بالمفارة ، حتى إذا هبطتم فابعثوا بى (١) ، وادفنونى بأرض الشام . فكان جسده معهم .

فلما بعث الله تعالى نوحا عليه السلام ضمّ ذلك الجسد ، وأرسل الله تعالى الطوفان على الأرض ، فقرقت الأرض زمانا ، فجاء نوح عليه السلام ، حتى نزل ببابل ، وأوصى بنيه الثلاثة ، وهم سام ، ويافث ، وحام ، أن يذهبوا بجسده إلى المكان الذى أمرهم أن يدفنوه فيه .

فقالوا: الأرض وَحِشة ، ولا أنيس بهسا ، ولا نهتدى الطريق ، ولكن نكُف حتى يأمن الناس [٣] ، ويكثروا ، وتأنس البلاد ، وتَجِفِ .

وقال لهم نوح عليه السلام: إن آدم قد دعا الله أن يُطيل عُمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة ؛ فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه ، وأنجز الله له ما وعده ، فهو يحيا إلى ماشاء الله أن يحيا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فى رواية أخرى : فابعثونى .

وعاش نوح النبي صلى الله عليه وسلم ألفاً وأربمائة وخمسين سنة ؛ ذكر ذلك إسماعيل بن أبى زياد عن ابن أبى عيّاش العبدى عن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين ومائتي سنة ، فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، وبتى بعد الطوفان خمسين سنة ومائتي سنة ، فلما أناه ملك الموت قال ، يا نوح ، يا أبا كُبرِ الأنبياء ، ويا طويل العمر ، ويا مجاب الدعوة ، كيف رأيت الدنيا ؟

قال : مثلَ رجل ِ 'بِنِي له بيت ، له بابان ، فدخل منواحد ، وخرج من الآخر . وقد قيل دخل من أحدها ، وجلس هُنَيَّة ، ثم خرج من الباب الآخر .

قالوا: وكان أطول الناس عمرا بعد الخضر لُقُمان بن عاديا الكبير (١) ، عاش خمسائة سنة وستين سنة ، عاش عمر سبعة أُنسُر ، عاش كل نسر منها ثمانين عاما ، وكان من بقية عاد الأولى.

حدثنا<sup>(۲)</sup> أبو حاتم قال ، قال أبو الجنيد الضرير ، أخبرنا بذلك الحسين بن خالد ، عن سلّام ، عن السكلي ، عن أبى صالح [٤] ، عن ابن عباس ، وعن محمد بن إسحاق وغيره ؛ فأما غير الحسين ، فذكر أنه عاش ثلاثة آلاف وخسمائة سنة ؛ والله أعلم أى ذلك كان .

« وكان من وفد عاد الذين بمهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم ، وكان أعطى من العمر عُمْرَ سبعة أنسر ، فجعل يأخذ فرخ النسر الذَّكَر ، فيجعله فى الجبل الذى هو فى أصله ، فيعيش النسر منها ما عاش ، فإذا مات أخذ آخر ، فربّاه حتى كان آخِرُها لُبَدَ ، وكان أطولها عمرا ، فقيل : طال الأبد على لُبد .

<sup>(</sup>۱) لقان هذا غير لقان الحكيم الذي كان على عهد النبي داود (كما جاء في كتاب شرح القاموس). (۲) القائل هو أبو روق الهمداني، وهو الذي روى هذا الكتاب عن مؤلفه أبي حاتم.

وقال في ذلك لبيد بن ربيعة الجعفريّ من بني كلاب:

رَيْبُ الزَّمَانِ (١) ، وَكَانَ غَيْرَ مُثَقَّلِ وَلَقَدُ جَرَى لُبُدُ ، فَأَدْرَكَ جَرْيَهُ

وقال لبيد أيضا :

رَ فَعَ الْقَوَادِمَ كَا لَفَقِيرِ الْأَغْزَلِ<sup>(٣)</sup> وَلَقَدُ رَأًى<sup>(٣)</sup> لُقُمانُ أَلَّا يَأْتَـلِي لَمَّا رَأَى لُبَدُ النُّسِــورَ تَطَايَرَتْ مِنْ تَحْتِهِ لُقُمَانُ يَرْجُبُ و نَهْضَهُ ۗ

وقال الضُّبِّي :

أَوَ لَمْ تَرَ لَقُمَانَ أَهْلَكُهُ مَا افْتَاتَ مِنْ سَنَةٍ وَمِنْ شَهْرٍ وَبَعْ شَهْرٍ وَبَعْ اللَّهِ اللَّهُ عَادَتْ إِلَى نَسْرِ

وقال الأعشى : ،

لِنَفْسِكَ ۚ إِذْ تَخْتَارُ سَبْعَةَ أَنْسُرِ إِذَا مَا مَضَى نَسْرٌ خَلَوْتَ إِلَى نَسْرِ فَعُمْرً حَتَّى خَالَ أَنَّ نَسُــورَهُ خُلُودٌ ، وَهَلْ تَبْقَى النَّفُوسُ عَلَى الدَّهْرِ؟ وَقَالَ لَأَدْنَاهُنَّ إِذْ حَـلَّ رِيثُـــ

مَّلَكْتَ ، وَأَهْلَكْتَ ابْنَ عَادٍ ، وَمَا تَدُرِي

قال، وأعطى من السمع والبصر على قدر ذلك، وله أحاديث كثيرة .

وقال الذُّ بياً ن (١) :

أَخْنَى عَلَيْهَا الَّذِي أَخْنَى عَلَى لُبُدِ أَمْسَتْ خَلَاءً وَأَمْسَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا ﴿قَالَ أَبُو حَاتُمُ : أُخْـُنَى ، أَفْسَد .

قالوا : وكان من بعده سَطِيح ، وُلِد في زمن السَّيْل العَرِم ، وعاش إلى مُلك ذى نُواس ، وذلك نحوا من ثلاثين قَرْ الله ، وكات سكنه البحرين ؟ وزعت

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى : المنون . (٧) القوادم جم تادمة ، وهي أربع رَيشات في مقدم الجناح . (٣) في رواية تانية : يرى .

<sup>(</sup>٤) هو النابغة الذبياني ، ويروى البيت : أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا ...

<sup>(</sup>٥) القرن ماثة عام ، وقد اختلف اللغويون العرب في قدره بالسنين من عشر إلى مائة ==

عبد القيس أنه منهم ؛ وتزعم الأزد أنه منهم ؛ وأكثر المحدثين يقولون ، هو من الأزد ، ولا ندرى ممن هو ، غير أن ولده يقولون : إنهم من الأزد .

\* \* \*

قالوا: وكان المَا فِر بن يَمْفُر بن مُر " بمد هذَيْن ، فمات ، فلما حضره الموت حفروا له حفيرة ، وبنوا له بيته ( يمنى قبره ) فأخذ صخرة فكتب فيها :

أَنَا الْمَا فِرُ بِنُ يَمْفُرَ بِنَ مُرْ وَلَسْتُ مِنْ ذِي يَمَنَ مَا اللَّهَا فِرْ بِنَ يَمْنَ مُكُونًا مُضَرَى حُرْ

يقول : لست منهم ذا أصل ، يقول : أنا يمانى الدار .

وأنشد لطرفة :

\* فَتَنَاَهَيْتُ وَقَدْ صَابَتْ بِتُرْ (١) \*

فوُجد فى زمن سليان بن داود ، فكُشِف عنه ، فوجد فيها ( فى الحفيرة ) ووُجد عنده الكتاب .

\* \* \*

وقالوا : خرج رجل من قریش قبل مخرج النبی صلی الله علیه وسلم ، فرکب البحر ، فانکسرت سفینته ، فوقع فی جزیرة فی أرض لا بری بها أنیسا ، فبینا هو یطوف فی تلك الجزیرة إذا هو بشیخ كبیر مجتمع [۲] العلم ، فقال :

من أنت ؟

قلت: رجل من العرب.

قال: من أيّ العرب؟

وعشرين فقال بعضهم القرن عشر سنبن ، وذكر قتادة، أنه سبعون ، والتخعى، أنه أربعوت ، وذكر زرارة بن أبى أوق، أنه مائة وعشرون ، وعبد الملك بن عمير، أنه مائة ، وقال بعضهم : إن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد .

(١) صابت وقعت ، أبقر استقرار ، أى استقرت حالى على أمرها ، وأول البيت :

سَادِرًا أَحْسَبُ غِينِي رَشَدا ...

قلت: رجل من قريش.

قال: بأبي وأمى قريش ، وأين مساكنها اليومَ ؟

قلت: مكة.

قال : فهل خرج عمد بعدُ ؟

فقلت : وما خروج عجد ؟

قال: فقص على كيف يكون خروجه ، وأخبرنى أنه نبى ، وأنه سيخرج ، فإذا خرج فاتبيعه ، وقص أمره ، ثم قال لى :

- أعالم أنت عكم ؟

قلت : نعم .

قال : فهل تعرف مكانا فيها يقال له « المَطا بخ » ؟

قلت : نعم .

قال : أفتدرى لم مُسمِّىَ المطابخ ؟

قلت: لا .

فقال: إن جيشين منّا تواعدوا للقتال، فنزل أحدها شَرْقِيَّ الجبل، ونزل الآخر عَرْ بِيّه، فنحرنا فيه الجُزُرُ(١) من جانبيه جميما ، فاطّبخنا، فسمِّى بنا المَطابخ.

ثم قال : هل تعرف مكانا عِكْمَ يقال له « القُعَيْقِمَان » ؟

قلت : نعم .

قال: فهل تدرى لِمَ مُمِّي قميقمان؟

قلت : لا

قال: فإنا لما خرجنا من المطابخ للقتال ، فاجتمعنا بذلك الجبل ، فاقتتلنا فيه ، وقعقموا السِّلاحَ، سمّيناه قعيقمان .

ثم قال : هل تعرف فيها بقمة يقال لهـــا « فاضِح ُ » .

<sup>(</sup>١) الجزر جم جزور ، وهو البعير المجزور . وقيل : هو خاس بالناقة المذبوحة .

قلت: أُجَلُ ، نَعَمُ .

قال: فهل تدرى لم سُمَّى فاضحا ؟

قلت: لا .

قال : فإننا تَناكَجَزْنا ، فاقتتلنا قتالا فَضَحَ بمضنا بعضا ، فسميناه فاضحاً -

ثم قال : هل تعرف فيها موضعا يقال له « أُجْياد » ؟

قال: قلت ، نعم .

قال: فهل تدرى لم سمّى أجيادا؟

قلت: لا.

قال : فإنَّا لما أتيناه على جَرِيدَةِ خيل ، فاقتتلت فيه الخيلُ ، ليست فيها رجَّالة ، مُمَّى أُجْيَاداً لِجْيَاد الخيل .

ثم انصرف عني إلى الروضة .

ُ فقلت : يا عبد الله ، سألتني فأخبرتك ، [٧] فأخبر في ، من أنت ؟

فالتفت إلى ، فقال مُجِيباً :

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إلى الصَّفَا أَنِيسٌ ، وَلَمْ يَسْمُرُ عَكَّةَ سَامِرُ (٢) كَأَنْ لَمْ يَسْمُرُ عَكَّةَ سَامِرُ (٢) كَأَنَّا أَهْلَهَا ، فَأَزَالَنَا صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالجِدُودُ الْعَوَا ثِرُ (٢)

بنى ، بيس عند المنه ، عارت عنورو المورو وبعضهم فظننا أنه الحارث بن مضاض الجرهمي ، مُدّ له في عمره إلى ذلك اليوم ؛ وبعضهم يقول ، شيخ من جرهم .

\* \* \*

قالوا: وكان من أطول من كان قبل الإسلام عُمْراً رُ بَيْعُ (٢) بن ضَبُيع بن وَهْب

 <sup>(</sup>١) الحجون موضع عكة . وقال ابن الأثير : الحجون الجبل المشرف بما يلى شعب الجزارين
 عكة ، والصفا أحد جبلي المسعى بمكة .

<sup>(</sup>٢) الجدود جم جد ، وهو البخت والحظ .

<sup>(</sup>٣) وقد اختلف في ربيع بن ضبع الفزاري أحد المعمرين ، فقيل هكذا بالتصغير ، وقيل كأمير ( زيادة في إحدى الروايات ) ، وروى بعضهم ربيع بن ضبيع بتصغيرها معا .

ابن بَغيض بن مالك بن سمد بن عَدِى ، ابن فزارة ، عاش أربمين وثلاثماثة سنة ، ولم يُسْلِم .

وقال لما بلغ مائتي سنة وأربعين سنة (١):

أَصْبَحَ مِنِّى الشَّبَابُ قَدْ حَسَرًا إِنْ يَنْأَ عَنِّى فَقَدْ ثَوَى عُصْرَا (٢) وَدَّعَنَا وَلَمْ الْنَّ وَمُولِدِى خُجُرَا وَدَّعَنَا وَلَمْ الْخُلُودَ وَقَدْ أَدْرَكَ عَقْلِى وَمُولِدِى خُجُرَا هَا أَنْذَا آمُلُ الْخُلُودَ وَقَدْ أَدْرَكَ عَقْلِى وَمُولِدِى خُجُرَا هَا أَنْذَا آمُلُ الْخُلُودَ وَقَدْ أَدْرَكَ عَقْلِى وَمُولِدِى خُجُرَا أَا مَرْكَ الْقَيْسِ هَلْ سَمِعْتَ بِعِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ طَالَ ذَا نَعْرُا أَنْ مَرَدُ وَقَدْ أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيدِ إِنْ نَفَرَا أَصْبَحْتُ لَا أَحْمِلُ السِّلَاحَ وَلَا أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيدِ إِنْ نَفَرَا أَصْبَحْتُ لَا أَحْمِلُ السِّلَاحَ وَلَا أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيدِ إِنْ نَفَرَا وَالطَّرَا وَاللَّهِ أَنْ مَرَدْتُ بِهِ وَحْدِى وَأَخْشَى الرِّيَاحَ وَالطَّرَا وَاللَّا لِلْعَ مَا تُونَ فَلَا أَمْرَتُ بِهِ وَحْدِى وَأَخْشَى الرِّيَاحَ وَالطَرَا وَاللَّا لِللَّهُ مَا ثَنَى سَنَهُ عَلَى اللَّهُ مَا يُنَ سَنَةً عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يُنَ سَنَةً :

وقال لما بلغ مانتی سنه : أَلَا أَبْلِغُ بَنی ۖ بَنی رَبِیم ٍ

َ فَإِنَّى قَدْ كَبِرْتُ وَدَقَّ عَظْمِی وَ إِنَّ كَنَا ثِنَى لَنِسَاء صِدْقٍ

[٨] وَرُوئِ : وَمَا أَنَّى ، وَالتَّأْلِيةَ ، التقصير : وَمَنْ قَالَ ، وَمَا آلَى ، فَالْمَنِي ، مَا أَفْسَمُوا أَلَا يَبَرُّونِي .

فَأَشْرَارُ الْبَنِينِ لَكُمْ فِدَاهِ

فَلَا تَشْغَلْكُمُ عَنِّي النِّسَاةِ

وَمَا أَلَى بَنِيٌّ وَمَا أَسَاءُوا(؛)

حدثنا أبو حاتم قال ، حدثنا أبو الأسود النوشجاني ، عن العُمَرَى ، عن أبى عمرو الشيبان قال ، سألني القاسم بن معد عن قوله :

(٤) الكنَّ بالكسر وقاء كل شيء وستره ، والسكنائن جم كنانة ، وهي جعبة السهام

تعمنع من الجلد ..

<sup>(</sup>١) تنسب هذه الأبيات مع تغيير في بهض الألفاظ إلى تيم الفزاري حينها أدخل على واحد من خلفاء بني أمية فسأله عن عمره، وكان من المعمرين . (٧) النأى = البعد، والثواء = الإقامة . (٣) الوطر بالتحريك الحاجة، أو هو الحاجة فيها هم وعناية، فإذا بلغتها فقد قضيت وطرك، والجمع أوطار.

مَا آلَى بَنِي ۗ وَمَأَلَسَاءُوا .

قلت: أَبْطَئُوا .

قال : ما تركت في المسألة شيئًا .

ورجع إلى بقية الشعر :

إِذَا كَانَ السُّتَاءِ فَأَدْ فِنُونِي فَإِنَّ الشَّيْخَ بَهْدِمُهُ السُّتَاءِ(١) وَأَمَّا حِينَ يَذْهَبُ كُلُّ قُرٍّ فَسِرْ بَالٌ خَفِيفٌ أَوْ رِدَا اللهُ اللهُ عَفِيفٌ أَوْ رِدَا الهُ (٢) إِذَا عَاشَ الْفَتَى مِانْتَيْنِ عَامًا فَقَدْ أَوْدَى الْمَسَرَّةُ وَالْفَتَاهِ وبروى ، فقد ذَهَبِ التَّخَيُّـلُ والفتاء ؛ والفَتَاء مصدر الفُتِيُّ .

وقالوا: إن معاوية أنِّي برجل من جرهم (٢٦) ، فقال: ما أسكنك هذه البلدة ؟ قال : خرج قومي من مكة ، وتفرقوا في البــــلادَ ، فخرج أبي نجو الشام ، فلم أَزَلُ بِهَا .

قال: كم أتى عليك ؟

قال: أربعون ومائتا سنة .

قال: فمتن أنت؟

قال: من جرهم .

قال: كذبت ، لست منهم .

قال: فكيف تسألني إدن ؟

قال: كم أتى عليك من الزمان؟

قال: كالذي أتى عليك.

فظن معاوية ، أنه يعني هُلكه ، فقال ، كذبت .

<sup>(</sup>٢) القر بإلضم البرد ، والسربال بالكسر القبيص (۱) فی روایة أخری : يهرمه .، (٣) هو عبيد بن شرية الجرهمي ( تعليق في النسخة ) . أوكل ما يلبس .

قال: فكيف رأيت الدَّهم؟

قال: سَنَبَات (۱) بلاء، وسَنَبَات رخاء، ويوم شبيه بيوم (۱) ، وليلة شبيهة بليلة (۱) ، يَهْلِك والد، ويخلُف مولود، فلولا الهالك لامتلاً ت الدنيا، ولولا المولود لم يَبْق أحـــد (۲) .

قال: فهل رأيت أُمَيّة ؟

قال: نعم، يقوده ذَكُوانُ عبدُه.

فقال : كُفِّ [٩] ، فقد جاء غيرٌ ما ذكرت .

قال: فأى المال أفضل؟

قال : عَيْنُ خَرَّارة في أرض خَوَّارة " .

قال: ثم مَهُ ؟

قال: فرس في بطنها فرس، يتبمها فرس ، قد ارتبطت منها فرسا .

قال: ثم مَه ؟

قال: عدة أيام السنة ضَأْنًا أَضْمن لصاحبها الفِيني .

\* \* \*

قانوا: وعاش الأَضْبَط بن قُرَ يُع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مَناةَ ابن تميم عُمْراً ، ثم مات في آخر الزمان ، وقد كان له حَمّام بالحِيرة ، فقال الأضبط: يَاقَوْم ، مَنْ عَاذِرِي مِن الحَدَعَة والسُّبيُ والسُّبحُ لا فَلَاحَ مَصَه مَا بَالُ مَنْ غَيْهُ وَالْ مُصَابِكَ لَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ الَّذِي وَزَعَه مَا بَالُ مَنْ غَيْهُ وَلَى مُصِيبُكَ لَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ الَّذِي وَزَعَه مَا بَالُ مَنْ غَيْهُ وَلَى مُصِيبُكَ لَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ الَّذِي وَزَعَه مَا بَالُ مَنْ غَيْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ اللهِ مَنْ أَمْرِهِ اللّهِ عَنْهُ وَلَى قَرْعَه اللهِ اللهُ مَنْ أَمْرِهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَعَه اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) جم سنبة ، وهي الحين من الدهر ، وتروى سنيهات بدل سنبات ، ويوم في إثر يوم وليلة في إثر ليلة بدل ما ذكر . (۲) وفي رواية أخرى بزيادة ، ثم أنشد :
وما الدهر إلا صدر يوم وليلة ويولد مولود ويفقد فاقـــد
وساع لرزق ليس يدرك قوته ومهدى إليه رزمة وهو قاعد

<sup>(</sup>٣) الخرارة : عين الماء الجارية ، والأرض الخوارة اللينة السهلة والجم خور .

<sup>(</sup>٤) ق رواية أخرى : سره .

حَـتّى إِذَا مَا انْجَلَتْ عَمَايَتُهُ (١) أَنْحَى عَلَيْهِ ، وَأَمْرُهُ فَجَمَهُ وَصِلْ وِصَالَ الْبَعِيدِ مَا وَصَلِ ال حَبْلَ ، وَأَنْصِ الْقَرِيبَ إِنْ قَطَعَهُ وَصِلْ وَصِلَ اللَّهُ مِنْ الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ مَنْ قَرَّ عَيْنًا بِمَيْشِهِ نَفَعَهُ وَاقْبَلُ مِنَ الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ مَنْ قَرَّ عَيْنًا بِمَيْشِهِ نَفَعَهُ وَاقْبَلُ مِنَ الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ

\* \* \*

قالوا : وعاش المستوغر بن ربيعة بن كعب ثلاثا وثلاثين وثلاثمائة سنة ، وقال قوم ، بل ثلاثمائة وثلاثين سنة (٢) ، وقال في ذلك :

وَلَقَدُ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمِرْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِينَ مِثْيِنَا الْقَدْ سَئِينَا مِثْيَنَا اللَّهُوْرِ سِنِينَا اللَّهُ عَدَدِ الشَّهُورِ سِنِينَا هَلْ مَا بَقَى إِلَّا كَمَا قَدْ فَاتَنَا يَوْمُ كَيُرُ وَلَيْلَةٌ وَلَيْلَةٌ تَحْدُونَا بَوْمُ كَيُرُ وَلَيْلَةٌ تَحْدُونَا بَقَى ، يريد ، بَقِى ، وهي لغة . وأنشد :

\* لَقَاذَعْتُ كَعْبًا مَا بَقَيْتُ وَمَا بَقَى \*

وقال الفضّل: عاش زمانا طويلا، وكان من فرسان العرب في الجاهلية، وكان رجل [١٠] من فتيان قومه يجلس إليه، وكان لذلك الرجل صديق، يقال له، عامر، وكان الفتى يقول لعامر، إن امرأة المستوغر صديقة لى، وهو يُطيلُ الجلوسَ، فأحب أن تجلس معه، حتى إذا أراد القيام تثاءبت، ورفعت صوتك بالثّوباء حتى أسمع وأنصرف من عندها من قبل أن يَفْجَأَنا وْ كن على حالنا تلك.

وإنما كان الفتى صديقا لأمّ عامر ، فأراد أن يشغله بحفظ المستوغر ، فيخالف الفتى إلى أم عامر ، فيكون معها ، حتى إذا سمع التثاؤب يخرج .

ففطن المستوغر لعامر وما يصنع ، فاشتمل على السيف ، وجلس حتى إذا لم يبق غيره وغير عامر قال : ألا ترى والذى أحلفُ به ، لئن رفعت َ صوتك لأضربنّك بالسيف ،

 <sup>(</sup>١) ف نسخة غوايته . (٢) وقال أصحاب الأنساب عاش المستوغر ثلاثمائة سنة وعشرين سنة ، فأدرك الإسلام ، أو كاد يدرك أوله ، وقال ابن سلام كان المستوغر قديما ، وبقى بقاء طويلا حتى قال . . . ( تعليق في هامش النسخة ) .

فسكت عامر ، فقال له المستوغر : قم معي .

فقاما إلى بيت المستوغر ، فإذا امرأته قاعدة بزينتها ، فقال :

هل ترى من بأس ؟

قال: ما أرى بأسا.

قال المستوغر: فانطلق بنا إلى أهلك .

فانطلقاً ، فإذا هو بالفتي متبطِّناً أم عامر معها في ثوبها .

فقال له المستوغر: اِنظر ۚ إلى ما ترى ؟ ثم قال : لَعَلَّنِي مُضَلَّل كَمَا رِ .

قال أبو حاتم : وإنما المَثَل : حسِبْتُنِي مُضَلَّلًا كمامر ، فذهب قوله مثلا .

وإنما سمَّى المستوغر لأنه قال في الشعر :

كَيْشُ الماء فِي الرَّ بَلَاتِ مِنْهَا لَشَيْسَ الرَّضْفِ فِي اللَّبَنِ الوَغِيرِ (١)

\* \* \*

والعافية خَلَف من الوَاقِية (٢) ، وسَتُسَاق إلى ما أنت لاقٍ . أرانى غَنيًا ما دُمْتُ سَوِيّا ، إن رُمت المُحَاجَزَة فقبل المُناجَزَة [١١] ، عَادَاك من لَاحَاك (٢) ، خَلِّ الوَعيد يذهب في البيد (٤) ، إنَّك لا تَبْلُغ بَلَدًا إلَّا بِزَادٍ ، لا تَسْخَر مِن شَيْء فَيَحُورَ بِك ، إنك سَتَخَالُ ما لا تَنال ( يريد أنك ستتمتى ما لا تقدر عليه ، والمعنى ، أنك نظن كل يوم أنك تبقي إلى غد ، وتظن الغد أنك تبقي إلى بعد الغد ، وذلك ما لا يكون ) .

<sup>(</sup>۱) الربلات جم ربلة ، وهي باطن الفخذ ، والنشيش : صوت الماء عند الفليان أو الصب ، والرضف : الحجارة المحياة ، واللبن الرضيف والمرضوف الذي تطرح فيه الحجارة المحياة اليذهب وخمه ، والوغير : اللبن يغلى ويطبخ ، والإيغار أن تسخن الحجارة ثم تلتى في الماء لتسخنه ، وقد قال المستوغر هذا البيت في وصف فرس غرقت . (۲) في رواية أخرى : ومن العافية خلف من الراقية . (۳) الملاحاة : المنازعة ، وفي رواية أخرى من لاحاك فقد عاداك .

<sup>(</sup>٤) البيد: الصحارى والقفار .

رُبُّ لَا يَمْ مُلِيم ، لا تَهْرِفْ بِمَا لا تَعْرِفْ (١) ، وإذا نَكَافَّتَ عَى الناس كنت أَغُواهم ، ليس من القوق التورّطُ في الهُوَّة ، وإلى أُمَّه بَجْزَعُ من لَهِفَ ، جَدَّكِ لا كَدَّكُ ، إِسْعَ بِجِيدٍ أو دَعْ ، إِنَّ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوَّلًا ، وإن مع اليوم غَدًا ، وإن أَخاكُ من آتاك ( يريد واتاك ) ، من يَطُل ذيله يَنْقَطِقْ به ، إِن أَخَا الظُّامِ وَإِن أَخاكُ مِن آتاك ( يريد واتاك ) ، من يَطُل ذيله يَنْقَطِقْ به ، إِن أَخَا الظُّامِ أَعْشَى بالليل ، ومن حَظِّكَ موضعُ حَقِّكُ ، لا تُلْزِم أَخاكُ مَا سَاءَكُ ، ومِنْ خَيْرِ خَبْر أَن تَسْمَع عَطَر ، ونَاصِحْ أَخاكُ الخَبر (٢) وكن منه على حَدَر ، وَلَّ الشَّكْلَ خَيْر فَيْر فَا المُتُوق ثُمَكُلُ مَنْ لَمْ يَثْكُل ، ومن لك بأخيك كُلّه ، والتَّجَرُ دُو غيركُ فإن المُقُوق ثُمَكُلُ مَنْ لَمْ يَثْكُل ، ومن لك بأخيك كُلّه ، والتَّجَرُ دُو لنير نيكاح مُثْلَةُ ، ولا تَكُونَنَ راضيا بالقول ، الحِرْسُ بَلْهُمُ العِرْض ( يريد ين كاح مُثْلَةُ ، ولا تَكُونَنَ راضيا بالقول ، الحِرْسُ بَلْهُمُ العِرْض ( يريد يأ كله ) ، لا تَحْمَدَنَ أَمَةً عام اشترائها ، ولا فَتَاةً عَامَ هِدَا يُها (٢) ، لا تَذُهُ مَا آسَاك .

قانوا: وجمع أكثم بن صينى بَنِيه ، فقال: يا بَنِيّ ، قد أتت عَلَىّ ما ثتا سنة ، وإنى مُزَوِّدُكُم من نفسى ؟ عليكم بالبرِّ فإنه يُنْمَى العدد ، وكُفُّوا ألسنت كم فإن مقتل الرجل بين فَكَّيه ، إن قَوْل الحق لم يَدَعْ لى صديقا ، وإنه لا ينفع من الجزع التبكيّ ، ولا مما هو واقع التَّوقيّ [١٢] ، وفي طلب المعالى يكون الفرر ( ويقال: يكون العور ) ، الاقتصاد في السعى أَبْقَى للجِمال ، ومن لا يَأْسَى على ما فاته وَدَّعَ بَدَنَهُ ، التَّقَدُّمُ قبل التندُّم ، ومن قيم عبا هو فيه قرَّت عَيْنُه ، التَّقَدُّمُ قبل التندُّم ، أن أُصْبِحَ عند ذَنبِه ، لم يَهْلِكُ من مَالِكَ أَنْ أَصْبِحَ عند ذَنبِه ، لم يَهْلِكُ من مَالِكَ ما وَيْلُ لِمَا لِم أَمْر من جَاهِله ، الوَحْشَةُ ذَهَابُ الأَعْلَام (أَى العظاء) ، ما وَعَظَك ، وَيُلُ لِمَا لِم أَمْر من جَاهِله ، الوَحْشَةُ ذَهَابُ الأَعْلَام (أَى العظاء) ، ويتشابه الأمر إذا أقبل، فإذا أَدْبَر عرفه الأحق والكيّس، البَطَرُ عند الرَّخَاء حُمْق ، والْحَرَّعُ عند النازلة آفة التجمّل ، ولا تفضبوا من اليسير فإنه يجني الكثير ، والْحَرَّعُ عند النازلة آفة التجمّل ، ولا تفضبوا من اليسير فإنه يجني الكثير ،

<sup>(</sup>١) أى لا تمدح بلا، خبرة . (٧) أى خالصة فيما تخبره به .

 <sup>(</sup>٣) أى بنائها .

لا تُتِجِيبُوا فيها لا تُسْأَلُون عنه ، ولا تضحكوا مما لا يُضْحَك منه ، تَنَا وا في الديار لا تَبَاعَضُوا، فإن من يجتمع يَتَقَمْقَعْ (١) عَمَدُه ( أو عُمُدُه ، يقالان جميما ) .

ولقد رأيت جبلا مُطِلَّلا تُزَايِلُه حِجَارَتُه ، ولقد رأيتُه أَمْلَسَ ما فيه صَدْغ ، أَرْمُوا النساء المَهَانَة ، ولنعم لَهُو الحُرَّةِ المَغْزِل ، وأَحْمَق الحُمْق الفجور ، وحيلة من لا حيلة له الصبر ، إن كنت نا فِعي فَورَّ عني عينك ، إن تعش تر ما لم ترَ ، قد أفَرَّ صامت ، المَكْثَار كاطب الليل ، ومن أَكْثَر أَسْقَط ، والسَّرُو للله الظاهر الرِّياش ، لا تَبُولُوا على أَكَمَةٍ ، ولا تُفْشُوا سِرًّا إلى أمَةٍ ، من لم يَرْجُ الله ما هو مُسْتَوْ جب له كان قَمِنًا أن يُدْرِكُ حاجتَه ، لا تَمْنَعَنَّكُم مساوى وجل من ذكر محاسنه .

حدثنا أبو روق ، قال ، حدثنا أبو عمر بن خَلّاد عن عجد بن حرب [١٣] الهلالِيِّ قال ، قال أكثم بن صيفي لولده :

يا بَنِي ، لا يغلبنكم جمال النساء عن صَراحة النسب فإن المَناكح الكرعة مَدْرَجة للشَّرَف<sup>٢٦)</sup> .

قال أبو حاتم ، قالوا ، وكان من أمر رِياح بن ربيمة (٢) ذى ذَرَارِيح التميمي أنه أخذ عبدًا يقال له ، النَجْر ، وأَمَة يقال لها ، الصَّبْعاء ، وإبلا لابن أخ لأكثم ، فبعث إليه أكثم مالك بن أنو يُزة ، وهو خَتَن (١) رِيَاح على ابنته ، فدفع إليه ما كان أخذ منه ، وأبطأ عليهم ، فبعث إليه أكثم المكتفّ بن السَيِّح ؛ فلما توجه من عنده قيل له ، قد انطلق ، فليأتينك بالإبل والعبد والأمة .

فَقَالَ أَكُمْ : فَتَّى وَلَا كُمَالِكٍ .

قال أبو حاتم.: هذا مثل للمرب معروف .

<sup>(</sup>١) القعقعة : حكاية صوات السلاح والحجارة والرعد .

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية لأبي روق ليست عن أبي الربيع .

<sup>(</sup>٤) المن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته ، وكل من كان من قبل امرأته .

فلما قدم عليه مالك قال: صَرَّحَ الْأَمْرِ عَنْ مَعْضِهِ .

فدفع إليه مال ابن أخيه ، فقال: أُقصَرَ لَمَّا أَبِصَر ، وهذا حَبَرْ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْ ، وفي الجَرِيرَةِ تَشْرَكُ المشيرة ، ورُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِن صَوْل ، والحُرِّ حُرَّ وَإِن مَسَّه الضُرِّ ، وإذا أَفْرِعَ الفؤاد ذهب الرُّقَاد ، هل يُهلِكُنِّي فقدُ ما لا يَعُود ، وأعوذ بالله أن يَرْ مِينِي المُرُوْ بِدَائِه ، رُبَّ كلام ليس فيه اكْتِتام ، وافظ على الصَّدِيق ولو في الحريق ، وليس من العدل سُرْعة العدل ، وليس بيسير تقويم العسير ، وإذا أردت النصيحة فَتَأَهَّب للظَّنَّة ، ولو أَنْصِف المظلوم لم يبق فينا مَلُوم ، متى تُعَالِج مال غيرك تَسْأَم ، وغَثُكَ خير من [18] سَمِين غَيْرِك ، لا تَنْطح جَمَّا الله الله ، واستَأْنُوا أَخَاكَم فإن مع اليوم أخاه ، وكُلُّ ذات بَعْل سَتَثيم ، يبن الرَّفاق ، واستَأْنُوا أَخَاكُم فإن مع اليوم أخاه ، وكُلُّ ذات بَعْل سَتَثيم ، وقد غَلَب عليك من دعا إليك ، والحُرُّ عَزُونٌ (أَى صبوذ) لما يُبْلَى ، ولا تطمع في كل ما تسمع .

قالوا: وأشار أكثم يومَ الكُلاب على بنى تميم حين سارت إليهم مَذْحِج بأجمعها ، فقال :

اسْتَشِيرُوا ، وأَقِلُوا الحلاف على أمرائكم ، وإياكم وكثرة الصِّياح في الحرب، فإن كثرة الصياح من الفَسَل ، وكونوا جيما فإن الجميع غالب ، والمره يَعْجِزُ لا يَحَالة ، تَثَبَّتُوا ولاتُسارِعوا، فإن أَحْزَم الفريقين أَرْ كَنهما ، ورُبَّ عَجَلَةٍ تَهَبُ رَيْثًا ، وتنمَّرُوا للحرب ، وادّرعوا الليل ، واتخذوه جَمَلًا ، فإن الليل أَخْفَى للوَيْل ، ولا جماعة لمن اختلف .

قال : وغزا أكثم ، فأسر الأُقْيَاسَ وَنَهِيكا ، وأَخَذُ أَهليهم وأموالهم ، فقال لبني أخيه ، وهم ثلاثة ، الكلب ، والذئب ، والسَّبُع بنو بني عامر ، وعامر

<sup>(</sup>١) الشاة الجماء التي لا قرن لها . (٢) الحضم الأكل بأقصى الأضراس والقضم بأدناها .

أخو أكثم ؛ وكان أكبرهم الكاب وكان شرَّهم ، فدفع الأقياسَ وَنهِيكا وأهلبهم إلى الحكاب . ووضع الأموال على يدى الذئب ، وقال : إذا أطلقتهم فادفع إليهم أموالهم واردُدْها عليهم .

فانطلق الـكلب إلى الذئب فأخبره أنه قد أطلقهم ، فأكل منها ، فبلغ أكثم ، ختال :

نَعِمَ كَابُ فَى بؤس أَهَلَه ، ومن استرعى الذئب ظَلَم ، لا ترجعن عن خَيْرٍ [١٥] حَمَمْت به ، إنك لن تَخْبَأُ للدهر خَبِيئًا إلا سَأَلَكَهُ .

قال ، وقال أبو زيد : ما تَخْبَأُ للدهر يَسَلْكُهُ وربما أعلمُ ۖ فَأَدَعُ .

تَشُجُّ بِيَدٍ وَتَأْسُو بِأُخْرَى ، وَدَّكَ مِن أَعْتَبَكَ ، وحَسْبُك مِن شَرَّ سَمَاعِه ، لا تَكَلَّفُ الهَوْلَ فإن العاشِيَةَ تَهِيج الآبيـة (١) ولأَفْقَرَ مِنَّا بُهْدَى غَمَامُ أَرْضِناً ، لا تَكَلَّفُ الهَوْلَ فإن العاشِيَةَ تَهِيج الآبيـة (١) ولأَفْقَرَ مِنَّا بُهْدَى غَمَامُ أَرْضِناً ، ليس الحِلْمُ عِن قِدَمٍ ، وكن كالشَّمْنِ لا يَخِمُ (٢) .

قال الـكلب: ما أنا بِرَادِّها حتى بمدحوني .

فقال قيس بن نوفل:

أَنْتَ السَّدَى وَابْنُ النَّدَى إِنْ رَدَدْتِهَا وَجَدُّكَ صَيْفِيٌ وَخَالُكَ أَكْثَمُ (٢) فَنْتَ السَّدَى وابنُ النَّدَى إِنْ رَدَدْتِهَا وَجَدُّكَ صَيْفِيٌ وَخَالُكَ أَكْثُمُ (٢) فَعَال : كَنَى بَهذا عارا أَنْ يُنْسَب الرجل إلى أُمَّه، فرجع إلى فَخِذِه .

قانوا: وجمع أكثم قومه ، وسار حتى انتهى إليهم ، فقال: ياحاملُ ، اذكر حَلَّا.
فقال أبو حانم : ألمثلك يا عاقدُ أذكر حَلَّا ؟ ، حَسْبُك ما بلَّغْك المَحلَّا<sup>(٤)</sup> ،
رُبُّ أَكْلَةٍ تَمْنَكُمُ أَكْلَات ، وربما ضَامَ قبل أن يُسام ، وإنما اتَّخِذَت الغنمُ من حَذَرِ العارِيَّة ، وَلَوْ لِذَا عَوَيْتُ لَم أَعْوِ .

<sup>(</sup>۱) العاشية : الإبل التي ترعى وتتعشى والآبية التي تعاف الماء، والمعنى إذا رأت الآبية الإبل العواشي تبعتها فزعت منها . (۲) الطعام الوخيم غير الموافق . (۳) السدى هوالمعروف . (۱) كذا في الأصل ، وصوابه المخل ، وقد الترم المدلتوافق السجع .

قال : فحلف عليه السبُعُ، كَيُرَدَّنَهَا، وليطلقَنَهَا، ثم لا يقيم ببلد ُ يُحْجَر عليه فيها. فشَخَصاً ، وأَبَى الذِّب أَن يتبعهما .

وقال أكثم: يا بَنِيّ ، لا حِدْمة إلا بِعِصْمة ، ولا تكونوا كالـكاب ، أحبُ أهله إليه الظاعِنُ ، أرى الـكَيْس (أ) نصف العَيْش ، ولا تعنفُوا برُ فَقَةً طَلَبَا لَرَ فَقَهِ وَلا دواء لمن لا حَياء له [17] ، وفي كل صَباح صَبُوح (٢) ، واذْ الله للحق تَعْزِذ ، ولا تَجْرِ فيا لا تدرى ، وفي الاعتبار غِني من الاختبار ، وكل ما يُبُدْ لَل يُحْمَد ، وإنما يُعْسَبُ من اسْتَمْسَك ، وكاد ذو الغُرْ بة يكون في كُوْ بة ، والمنيّة تُأتى على البقيّة ، واسْتُرْ سَوْءَة لما تَعْرِف فيك ، والذئب مَعْبُوط بذي بَطْنِه .

قالوا: وكتبت جُهَيْنَة ومُزَيْنَةُ وأَسْلَمُ وخُزَاعَة إلى أكثم، أن أَحْدِثْ إلينا أَمْرًا نأخُذْ به، فكتب إليهم:

لا تفر قوا في القبائل فإن الغريب بكل مكان مظلوم ، عاقدوا التر وة ، وإيا كم والوشائظ (قال أبو حاتم ، وهم الحَشُو من الناس) فإن الذلّة مع القِلّة ، جازوا أخلاقكم بالبذل والنّجدة ، إن العارية لو سُئيلت ، أين تذهبين ؟ لقالت ، أبنى أهلى ذمّا ، من يتتبع كل عوْرَة يجدها ، والرسول مُبَلِّغ غير مكوم ، من فسدت بطانته كان كن عص بالماء ، ولو بغيره غص أجارته عُصَّتُه ، أشراف القوم كالمنح من الدابة فإنما تنوء الدابة بِمُخّها ، وأشد القوم مئونة أشرافهم ، وهم كحاقن الإهالة ، من أساء سَمْما أساء إجابة ، والدّال على الخير كفاعله ، والجزاء بالجزاء والبادئ أظلم ، والشرّ يبعر من الساء والمور من السّقي التشريع (٢) .

قالوا: تنافر (١) القَمْقاع ، وخالد بن مالك بنسَلْم النَّهْشَلِيّ إلى أَكْمُ بن صيفيّ ،

<sup>(</sup>١) الكياسة: الفطانة والعقل . ﴿ ﴿ ﴾ الصبوح: الحمر تشرب في الصباح .

<sup>(</sup>٣) شرع الإبل وشرعها أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لهـــا ، والمعنى أن مورد الإبل إذا ورد بها الشريعة لم يتعب فى إسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدا عنها .

<sup>(</sup>٤) المنافرة : المحاكمة في النسب أو المفاخرة ، وكانت من عادات العرب في الجاهلية .

أيهما أقرب إلى المجد والسُّؤدد ، فقال : [١٧] سفيهان يريدان الشر ، ارجما ، فإن أبيتم فإنى لست مفضًلا أحدا من قومى على أحدٍ ، كُلُّهم إلى شَرْعُ (١) سواء .

وخلا بكل واحد منهما يسأله الرجوع عما جاء له .

فلما أبيا بعث معهما رجلا إلى ربيعة بن حُذار الأسدِى ، وحبس عنده إبلهما ، وكانا تنافرا مائة لمائة ، فقال : انطلقا مع رسولى هذا ، فإنه قتلت أرض جاهكها ، وقتل أرضاً عالمها ، الرَّفْقُ حُسْنُ الأَناةِ ومؤاتاة الأولياء ، واللؤمُ منعُ السَّدَاد وذمُ الجَوَادِ ، والدَّقَة منع اليسير ، وطلب الحقير ، والخُرْقُ طلب القليل وإضاعة الكثير ، صادِقُ صديقك هَوْناً ما عسى أن بكون عدوّك بوما ما ، وعَادِ عَدُوّك هَوْناً ما عسى أن بكون عدوّك بوما ما ، وعَادِ عَدُوّك هَوْناً ما عسى أن بكون صديقك مَوْناً ما .

قال: فَنَفَّر رَبِيعَةُ القَمْقَاعَ عَلَى خَالَد ، وقال: مَا جُمِلُ العَبْدُ كُرَّبِّهِ .

فرجع خالد مُغْضَبًا، فإذا هو براع لبنى أسد، فسأله، فأخبره الخبر، فقال الراعى: اِلْحَق بأكثم فإن أُخذت الإبل وإلا فقد هلكت.

فجاء إلى أكثم فادّعاها ، وسأله الإبل ، فقال أكثم : حتى يأتيني رسولى . فقر ج من عنده مُغْضَبًا حتى أتى بنى بجاشِع وبنى نهشل فقال : أتَغُـلِبُنِي أُسَيَّدُ على مالى ؟

فخرجوا ، فركبوا إليهم ، فخرج إليهم أكثم في قومه ، فردُّهم .

وقال في ذلك :

أُنْدِيْتُ أَنَّ الْأَقْرَ عَيْنِ وَخَالِدًا أَرَادُوا بِأَنْ يَسْتَنْقِصُوا عِزَّ أَكْتَمَا [١٨] (ويروى: يَسْتَمْضِمُوا؛ وقيل: يَسْتَبْضِمُوا).

فَعَضَّ مِمَا أَبْقَتْ خَوَاتِنُ أُمِّهِ بَعْمِهِ أَرَادُوا أَنْ أَذَمَّ وَيَعْنَمَا (أَى: ويغنم خالد).

<sup>(</sup>١) أنتم فيه شرع سواء أى متساوون لافضل لأحدكم على الآخر ، وهو مصدر بفتح الراء وسكونها ، يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع ، والمذكر والمؤنث .

وزعموا أنه قال أيضا :

سَأَحْبِسُهَا حَتَّى يَبِيِنَ سَبِيلُهَا وَيَسْرَحَهَا تُحْدِي إِلَى الْحَيِّ أَسْلَمُ وَيَسْرَحَهَا تُحْدِي إِلَى الْحَيِّ أَسْلَمُ وَيَمْنَعُهَا يَدِي وَجَرْدَله مِنْ أَهْلِ الْأَفَاقَةِ صِلْدَمُ (١)

ويملغه عوامى ، ويملغه ينوى وسروا من من الله وفودهم، وفيهم على الله وفودهم، وفيهم على الله وفودهم، وفيهم أكثم بن صيني حتى انهوا إلى النَّجَف، فلما عَلَوْه أناخ أكثم بعيره، وقال لأصحابه: ترون خُصَيْلَتِي ؟

قالوا : رأينا ما ساءنا .

قال: قلبي مُضْغَة من جسدى ، ولا أُظُنُّه إلَّا نَحَل كَمَا نَحَل سَائِرُ جسدى ، فلا تَتَّكِلُوا عَلَى في حيلة ولا مَنْطِق .

فقدموا الحيرة ، فأقاموا نِصْفَ حَوْل .

ثم شخص النمان إلى القُطُقُطُانَة (٢) ، فأقام بها نصف حول .

فلما انفضّت الوفود ، ولم يبق منهم إلا اليسير قام أكثم ، وأخذ بحلقة الباب ، ونادى :

يا حَمَلَ بنَ مَالكِ بنِ أَهْبانُ هَلْ تُبْلِنِنَ مَا أَفُولُ النَّعْمانُ إِنَّ الطَّمَامَ كَانَ عَيْشَ الإِنْسَانُ أَهْلَكْتَنِي بِالحَبْسِ بَعْدَ الحِرْمَانُ إِنَّ الطَّمَامَ كَانَ عَيْشَ الإِنْسَانُ وَ ذَاكَ مِن شَرِّ حِبَاء الضِّيفانُ (٢) مِن شَرِّ حِبَاء الضِّيفانُ (٢) مِن شَرِّ حِبَاء الضِّيفانُ (٢) فسمع النعان صوتة ، فقال: أبو حَيْدَة ورب الكعبة ، ما ذلنا نحبس أصحابه

حتى تَفَحَّشْنَاه . أثم أذن لهم .

(١) الأفاقة : موضع ، وقد ذكره لبيد :

وشهدتُ أَنْجِية الأَفاقة عاليا كعبي وأردافُ الملوك شهود

والصلدم: الشديد الحَافر، والجَرداء الفرس قصيرة الشعر . (٢) القطقطانة : موضم قرب الكوفة من جهة البرية ، وكان به سجن النعان بن المنذر . (٣) الحباء مايقدمالضيوف.

فلما دخلوا قال : مَرْحَباً بِكُم ، سِلُوني ما شئتم إلا أُساري عندي .

فطلب إليه القوم [١٩] حوانْجَهَم ؛ وأبى أكثم أن يسأله .

فقيل له: ما يمنعك ؟

قال : قد علم قومي أنى من أكثرهم مالا ، وجئنا لأمر ِ قد نُهينا عنه .

فقال النمان: ما أراهم إلا سَيَغْنَمُون ، وتخيبُ .

قال ذلك لهم ثلاثا ، يقول النمان مثل مقالته ، ويقول أكثم مشل مقالته ، ثم أذن له في الرابعة في القول .

فتكلم أكثم ، فقال :

« أَبَيْتَ اللَّمْنَ ، قد علم قومى أنى من أكثرهم مالا ، ولم أسأل أحدا شيئا ، إن السألة مِنْ أَضْعَفِ الْكُسْبَةِ ، وقد تجوع الحُرَّةُ ولا تأكل بِثَدْ بَيْها ، إن من سلك الجَدَد (١) أَمِن المِثارَ ، ولم يَجُرُ سالكُ القَصْدِ ، ولم يَعْمَ على القاصِدِ مَذْهَبُه إِن من مَن شَدَّدَ نَفَر ، ومن تَرَاخَى تَأَلَّف ، والسَّرُ وُ (٢) التَّغَافُل ، وأحسنُ القول أوْجزه ، وخير الفِقْهِ ما حاضَرْت به » .

فقال النعمان : سَلُّ حاجتك .

ُ فقال : نَاقَتُكَ بِرَحْلِهَا ، وخِلْمَتُكَ ، وكُلُّ مَكُرُوبٍ بِالقطقطانة والحيرة عرفني .

قال: ذاك لك .

فركب ناقته في كُسُورَهِ ، ثم نادى ، يا أهل السجن ، إن النهان قد جمل لى من عرفني ر

قالوا: كلُّنا يعرفك ، أنت أكثم بن صيني .

<sup>(</sup>١) الجدد : ما استدق من الرمل . ﴿ ﴿ ﴾ السرو : المروءة .

ثم فعل مثل ذلك بالحيرة (١) ، فأخرجهم ، ثم قال :

ثُوَيْنَا بِالْقَطَاقِطِ مَا ثُوَيْنَا وَبِالْمَبْرَيْنِ (\*) حَوْلًا مَا نَوِيمُ وَأَخْبِرَ أَهْلُنَا أَنْ قَدْ هَلَكُنَا وَقَدْ أَعْيَا الْكُواهِنُ والْبُسُومُ (\*) وَأَخْبِرَ أَهْلُنَا أَنْ قَدْ هَلَكُنَا وَقَدْ أَعْيَا الْكَواهِنُ والْبُسُومُ (\*) وَآسَانَا عَلَى مَا كَانَ أَوْسُ وَبَعْضُ الْقَوْمِ مَلْحِيٌّ ذَمِيمُ (\*) فَقُلُتُ لَهُمْ ، أَيَا قَوْمِي أَبَانَتْ فَكُونُوا النَّاهِضِينَ بِهَا ، وَقُومُوا فَقُلُتُ لَهُمْ ، أَيَا قَوْمِي أَبَانَتْ فَكُونُوا النَّاهِضِينَ بِهَا ، وَقُومُوا فَقُلُتُ لَهُمْ مَا لَيْ قَوْمِي أَبَانَتْ فَكُونُوا النَّاهِضِينَ بِهَا ، وَقُومُوا إِلَى الْمُثَالِقِمْ لَجَا اليَتِيمُ إِلَى الْمُثَالِقِمْ لَجَا اليَتِيمُ وَلَا يَعْمِيمِ إِلَى أَمْثَالِهِمْ لَجَا اليَتِيمُ عَظِيمُ وَاللَّهُ مَنْ فَوْمِكُمُ عَظِيمُ وَإِلَى الْمُثَالِقِمْ فَوْمِكُمُ عَظِيمُ وَإِلَى الْمُثَالِقِمْ فَوْمِكُمُ عَظِيمُ وَإِلَا لَكُمْ حَقْ فَوْمِكُمُ عَظِيمُ وَإِلَى الْمُثَالِقِمْ فَوْمِكُمُ عَظِيمُ وَإِلَى الْمُثَالِقِمْ فَوْمِكُمُ عَظِيمُ وَإِلَى أَمْنُونَ عَظِيمُ وَاللَّا فَالْلَهُ مَا لَاللَّالُومُ اللَّالِقُومُ وَاللَّالِهِمْ فَا عَلَيْكُمُ وَلَا اللَّالِقِمْ فَالِمُ عَظِيمُ (\*) وَإِلَّا لَكُمْ مَا لَكُونُ وَلَا اللَّومُ اللَّالِهِمُ اللَّهُ اللَّالِيمِ اللَّالِيمَ الْمَالِقِمُ اللَّهُ اللَّالِيمُ اللَّهُ اللَّالُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْقُومُ الْمِلْ فَعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ اللْمُونَ عَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِي الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِلِقُومُ الْمُولِقُ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ

قال : وكتب ملك ُ هَجَر ، أو نَجْرانَ (٢) إلى أكثم أن يكتب إليه بأشياء ينتفع بها ، وأن يوجز .

فكتب إليه :

« إن أَحْمَقَ الحُمْقِ الفجورُ ، وأَمثَلَ الأشياء ترك الفضول ، وقلة السَّقَط لرومُ الصواب ، وخير الأمور مَغَبَّةً أَلَّا تَنِي في استصلاح المال ، وإياك والتبذير فإن التبذير مفتاح البؤس ، ومن التواني والعجز نتَجَت الهلكة ، وأَحْوَجُ الناس إلى الفِني من لا يصلحه إلا الفِني \_ وأولئك الملوكُ \_ ، وحُبُّ المديح رأسُ الضياع ، وفي المشورة صلاح الرعية ومادّةُ الرأى ، ورضا الناس غاية لا تُدْرَك ، فَتَحَرَّ الخير بجمَدْك ، ولا تَحْفِل سُخْطَ مَنْ رِضَاهُ الْجَوْر ، ومعالجة المقاب سَفَهُ ، وتعوّد الصَّرْ ، لكل شَيْء ضَرَاوَة ، فَضَرَّ لِسَانَكَ بِالْخَيْر ، وتَوَكَل بِالْمُهُمِ ، ووَكُلُ الصَّرْ ، لكل شَيْء ضَرَاوَة ، فَضَرَّ لِسَانَكَ بِالْخَيْر ، وتَوَكَل بِالْمُهُمِ ، ووَكُلُ

<sup>(</sup>١) مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف ، وكانت مسكن ملوك العــرب في الجاهلية ، النعان وآبائه . (٢) اسم موضع بالحيرة ، وفير رواية ثانية : وبالغربين .

<sup>(</sup>٣) حرفة الكهانة : القضاء بالغيب ، الواحد كاهن وجمعه كهان وكهنة ، ولعل البسوم في

معنى الْكُواهنَّ . (٤) لما يلحو أي شتم . (٥) العقوة : ما حول الدار والمحلة .

<sup>(</sup>٦) هجر: قاعدة إقليم البحرين، وقيل ناحيَّة البحرين كلهاهجر، وتجران موضم بأرض البحرين.

بالصنير ، وأخِّر الفضب فإن القدرة من ورائك (١) ، وأقل الناس في البُخْلِ عُذْرًا أَقَلَّهُم تَخَوُّ فا للفَقْر ، وأقبح أعمال المقتدرين الانتقام (٢) ، جَازِ بالحسنة ، ولا تُسكافِئ بالسَّيِّئة ، فإن أغْنَى الناس عن الحقد من عَظُم خَطَرُ ، عن المُجازَاةِ ، وإن الكريم غير المُدافَع إذا صَالَ (٣) بمَنْز لَةِ اللهُ مِ البَطِر ، من حسد من دونه قل عذره ، ومن عسد من فوقه فقد [٢١] أتعب نفسه ، من جعل لِحُسْن ِ الظَّنِّ نصيبا رَوَّحَ عنقلبه ، وأَمْرَ وَهُ أَمْرَ وَهُ ﴾ .

وكتب الحارث بن أبي شَمِر الغَسَّانيِّ ملك عرب الشام إلى أكثم بن صيني بن رَبَاح (٥)، أن هِرَ قُل نزل بنا ، فقامت خُطَبَاء غَسَّان فتَلَقَّتُه بأمر حسن ، فوافقه ، فأُعجب به ، فعجب من رأيهم وأحلامهم ، وأعجبني ما رأيت منهم ، ففخرت بهم عليه ، فقال : هـذا أدبي فإن جَهِلْتَ ذاك فانظر ، هل بجزيرة العرب مثل هؤلاء حِكْمَةً ، وعُتُولًا ، وألْسِنَةً .

فكت إليه أكثم:

« إن المروءة أن تكون عَالِماً كَجَاهل ، ونَاطِقا كَعَيِي ، والعلم مَرْشَدَة ، وتَرَكُ ادّعانه يَنفِي الحسد ، والصَّمْتُ يُكُسِبُ المَحَبَّة ، وفَضْلُ الْقَوْل على الفعل لُوْمْ ، وفَضْل الفِعْل على القول مَكْرَمَة ، ولَمْ يُلَزَّ الكذب بشيء إلا غلب عليه ، وشر الخصال الكذب ، والصَّدِيقُ من الصَّدْقِ سُمِّيَ (٢) ، والقلب يتهم وإن صَدَقَ اللسانُ ، والانقباضُ من الناس مَكْسَبَة للعَدَاوة ، والتقرُّبُ من الناس مَكْسَبَة للعَدَاوة ، والتقرُّبُ من الناس مَعْلَبَة ليجَلِيسِ السَّوِ ، وخيرُ الأمور ليجَلِيسِ السَّوِ ، وخيرُ الأمور

(٦) في رواية أخرى زيادة : والعدو سمى عدوا لعدوه عليك ، وقال ثعلب إنما سمى الحليل خليلا لأنه محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلاملاً ته .

<sup>(</sup>۱) ويروى: إن المقدرة تذهب الحفيظة . (۲) وفى رواية /أخرى: العتوبة ألأم حالات القدرة . (۳) الصول والصيال الاستطالة . (٤) وفى رواية أخرى: « من جعل لنفسه من حسن الظن بإخوانه نصيبا . . » . (ه) فى نسبة أخرى: رياح بن شمر .

أَوْسَاطُهَا ، وأَفْصَلُ القُرَنَاءِ المرأةُ الصالحة ، وعند الخوف حَسَنُ الْهَمَل ، ومن لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من عِلْمِهِ زَاجِرْ (أَى لم يَحْفِلْ بَمُرْشِد) ، ومن أهمل نفسه أَمْكَنَ عَدُوَّه (أو قال تمكن من عدوه) على أَسْوَإِ عَمَله ، وُفْسُولة (١) الوزراء أَضَرُّ [٢٢] من بَعْضِ الأعْدَاء ، وأوَّلُ الْفَيْظِ الْوَهَنُ » .

قالوا: وكتب النمان بن المنذر إلى أكثم، وذَكَرَ مَلكُ من ملوك فارس رجالَ المرب وعداوة بمضهم لبمض، وحالَهم فى بلادهم، فقال الفارس: هــــذا لَخِفّة أَحْلَامهم، وقلّة عقولهم.

فكتب إلى أكثم أن اعهَدُ إلينا أمْرًا نُمُوجِب به فارسَ ونرغِّبهم به فى العرب. فكتب أكثم:

« لن يَهْلِكَ امْرُوْ حتى يُضَيِّع الرأى عند فعله ، ويستَبِد على قومه بأموره ، ويُمْجَبَ عا ظهر من مروءته ويَهْتَر بِقُوْتِه ، والأمر يأتيه من فوقه ، وليس للمختال في حسن الثناء نصيب ، والجهل قوة الخُوْق ، والخُوْق أوة الغضب ، وإلى الله تصير المَصائر ، ومن أنى مكروها إلى أحد فبنفسه بَدَأ ، إن الهلكة إضاعة الرأى، والاستبداد على الفسولة ، والعَجْبُ بالمروءة دليل على الفسولة ، ومن اغتر بقوته فإن الأمر يأتيه من فوقه ، لقاء الأحبة مَسْلاة لهم (٢) ، من أسر ما لا ينبغي إعلائه ولم يعلن للأعداء سريرته سَلِم الناسُ عليه ، والمِيُّ أن تَكلَّم بفوق ما نسد به حاجتك ، وينبغي لمن عَقَل ألا يثق بإخاء من لم تضطره إليه حاجة ، ومن أقى على يديه (أو اللائمة) ، ولا تباقب على الذبوب إلا بقدر عقوبة الذب فتكون مُذْ نِبًا ، ومن (أو اللائمة ) ، ولا تباقب على الذبوب إلا بقدر عقوبة الذب فتكون مُذْ نِبًا ، ومن مَمَد الذّنب فتكون مُذْ نِبًا ، ومن مُمَد الذّنب في مُكل الرحمة [٣٣] دون عقوبته ، والأدب رِفْنُ ، والرفق مُعن ،

<sup>(</sup>۱) الفسل : الرذل النذل الذي لامروءة له (۲) ويروى : فيه مسلاة عنالكرب . (۳) وفي رواية زيادة : مكروه إلى أحد .

والنحُرْق شُوْم ، وخير السخاء ما وافق الحاجة ، وخير العفو ما كان مع القدرة (١) ، ومن سوء الأدب كثرة العتاب ، ومن اغْتَرَّ بقُوَّتِهِ وَهَن ، ولا مروءة لِغاَشٍ ، ومن سَفِه حلمُه هان أمرُهُ ، والأحداث تأتى بَنْتَةً ، وليس في قدرة القادر حِيلة ، ولا صواب مع العُجْب ، ولا بَقاء مع بَنْي ، ولا تَثْقِنَ عِن لم تختبره » .

\* \* \*

أخبرنا أبو روق قال ، حدثنا أبو حاتم قال ، وذكر ابن الكلبى ، عن عيسى ابن لقان ، عن عد بن سمه بن سمهم ابن لقان ، عن عد بن حاطب المجمِّحيّ قال : عاش ضُبَيْرة بن سُمَيْد بن سمد بن سَهْم ابن عمرو بن هُصيص مائتى سنة وعشرين سنة ، ولم يشب شيبة قط ، وأدرك الإسلام.

وقد اختلف في إسلامه ، فقالت نا يُمُحَتُّهُ بعد موته :

\* \* \*

قال: وعاش دُوَيْدُ بِنِ نَهْدِ (<sup>٣)</sup> أربعائة سنة وستا وخمسين ســنة ، فلما حضره الموت قال:

أَلْقَى عَلَى الدَّهْرُ رِجْلًا وَيَدَا وَالدَّهْرُ مَا أَصْلَحَ يَوْمًا أَفْسَدَا وَالدَّهْرُ مَا أَصْلَحَ يَوْمًا أَفْسَدَا وَيُدَا وَيُدَا وَيُومًا أَصْلَحَهُ الْيَوْمَ غَدَا

وقال أيضا :

ياً رُبُّ نَهْبٍ صَالِحٍ حَوَيْتُهُ ﴿ وَرُبُّ غَيْلٍ حَسَنِ لُوَيْتُهُ ﴿ وَرُبُّ غَيْلٍ حَسَنِ لُوَيْتُهُ ﴿ ا

 <sup>(</sup>١) وق رواية : أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة .

<sup>(</sup>٣) بي رواية أخرى : دريد بن زيدالحميرى ، وهوخطأ ، وقبل إنه دريد بن زيد بننهد ـ

<sup>(</sup>٤) الفيل الذراع الممتلئة الحسنة ، وفي نسخة أخرى : عبل ، والعبل هو الساعد الممتلئ .

[٣٤] اَلْيَوْمَ يُبُنَى لِدُوَيْدِ بَيْتُهُ (١) لَوْ كَانَ لِلدَّهْرِ بِلِّي أَبْلَيْتُهُ (٢٤] اَلْيَوْمَ يُبُنِيَهُ أَبْلَيْتُهُ (٢) أَوْ كَانَ قِرْ نِي وَاحِدًا كَفَيْتُهُ (٢)

ثم مات مكانه .

قالوا : وجمع بنيه عند الموت ، فقال :

«أوسِيكُم بالناس شرًا ، لا تقبلوا لهم مَهْذِرةً ولا تُقيلُوهُم (٣) عَثْرَةً ، أوسيكُم بالناس شرا ، طَعْناً وضَرْ با ، قَصِّرُوا الأَعِنَّةَ ، وأَشْرِعُوا (١) الأَسِنَّة ، وارعَوْ الكَاكِلا وإن كان على الصَّفا ، وما احتجتم إليه فصونوه ، وما استَغْنَيْتُم عنه فأفسِدُوه على من سِواكُم ، فإن غِشَّ الناس يدعو إلى سُوء الظن ، وسوء الظن يدعو إلى الاحتراس » .

وأوصى نَهْدُ بن زيد بَنِيه فقال :

« يا بنى ، أُوسِيكُم بالناس شَرَّا ، كَلِّمُوهم نَزْرًا ، واطعنوهم شَزْرًا ، ولا تَفْبَكُوا لهم عُذْرا ، ولا تُقِيلوهم عثرة ، وقصِّرُوا الأعِنَّة ، واشْحَذُوا الْأسنّة تأكلوا بذلك القريب ، ويرهَبْكم البعيد ، وإيَّاكم والوَهَن فيطمع فيكم الناس » .

\* \* \*

قال أبو حاتم ، وذكر ابن الجَصَّاص أن مُحَصِّن بن عِتْبان بن ظالِم الرُّ بَيْدِيّ عاش مائتي سنة وستا وخمسين سنة ، قال وهو من سمد العشيرة ، وقال :

أَلَا بَا أَسْمَ إِنِّى لَسْتُ مِنْ كُمْ وَلَكِنِّى امْرُوْ قَوْمِى شَعُوبُ وَكَانِي امْرُوْ قَوْمِى شَعُوبُ وَعَانِى الدَّاعِيَانِ فَقَلْتُ إِيها فَقَالَا: كُلُّ مَنْ نَدْعُو يُجِيبُ أَلَا الدَّاعِيَانِ فَقَلْتُ إِيها فَقَالَا: كُلُّ مَنْ نَدْعُو يُجِيبُ أَلَا يَا أَسْمَ أَعْيَانِي الرَّكُوبُ وَأَعْيَتْنِى الْمَكَاسِبُ والدَّهُوبُ (٥)

<sup>(</sup>١) يعنى القبر . (٢) وقد استبدل بهذا الشطر : في نسخة أخرى قوله .

ورب قِرْنِ بَطَلَ أَرْدَيْتُهُ وَمِعْصَمَ مُخَضَّبِ ثَنَيْتُهُ

 <sup>(</sup>٣) وق رواية: ولا تقياوا لهم.
 (٤) أطولوا.
 (٥) ويروى هذا الشطر:
 فشى حين أنجله دبيب.

وَصِرْتُ رَزِيَّةً فِي الْبَيْتِ كَلَّلا تَأَذَّى بِي الْأَبَاعِدُ وَالْقَرِيبُ [٢٥] كَذَاكَ الدَّهْرُ والأيَّامُ غُولٌ لَهَا فِي كُلِّ سَائِمَةٍ نَصِيبُ

\* \* \*

وعَاشَ دُرَيْد بِن الصِمَّة الجُشَمِىُ (۱) ، من جُشَمِ بِن سعد بِن بَكر ، نحوا من ماثتى سنة ، حتى سقط حاجباه على عينيه ، وأدرك الإسلام ولم يُسْلِم ، وقتل يوم حنين كافرا ، وإنما خرجت به هوازن تَتَيَمَّنُ به .

وقال دريد

قَإِنْ يَكُ رَأْسِي كَالنَّغَامَةِ نَسْلُهُ يُطِيفُ بِيَ الوِلْدَانِ أَحْدَبَ كَا لَقِرْدِ (٢) وَهِينَةَ قَمْرِ الْبَيْتِ كُلَّ عَشِيَّةٍ كَانِي أَرَقَى أَو أَصَوَّبُ فِي الْهَدِ وَهِينَةً قَمْرِ الْبَيْتِ حَالِكِ اللَّوْنِ مُسُودً (٢) فَمِنْ بَعْدِ فَضْلِ مِنْ شَبَابٍ وَقُوَّةٍ وَشَعْرٍ أَرْبَيْتٍ حَالِكِ اللَّوْنِ مُسُودً (٣) فَمِنْ بَعْدِ فَضْلٍ مِنْ شَبَابٍ وَقُوَّةٍ وَشَعْرٍ أَرْبَيْتٍ حَالِكِ اللَّوْنِ مُسُودً (٣) فَمِنْ بَعْدِ فَضْل مِنْ شَبَابٍ وَقُوَّةٍ وَشَعْرٍ أَرْبَيْتِ حَالِكِ اللَّوْنِ مُسُودً (٣) وأنه لما كبر أراد أهله أن يحبسوه ، فقالوا : إنا حا بِسُوكُ ومانعوك من كلام الناس ، فقد خشينا أن تُخَلِّط فَيَرُوى ذلك الناس علينا ، ويرون منك علينا عارا .

قال : أُوَقَدُ خَشِيتُم ذلك مني ؟

قالوا : نعم .

قال: فأنحروا جزورا ، واصنعوا طعاما، وأجموا إلى قومى حتى أُحْدِث لهم عهدا. فنحروا جزورا ، وعملوا طعاما ، ولبس ثيابا حسانا ، وجلس لقومه ، حتى إذا فرغوا من طعامهم قال :

<sup>(</sup>۱) جاء فی هامش الصحیفة بخط الرقعة للناسخ تعلیق : کتب شیخنا العلامة المحقق الشیخ عدد محود علی النسخة المنقول منها مانضه : قلت لم یلد سعد بن بکر ولدا اسمه جشم ، ولقد سها أبو روق وشیخه أبو حاتم فی قولها من جشم بن سعد بن بکر ، والصواب وهو الحق المجمم علیه أن درید بن الصمة الجشمی من جشم بن معاویة بن بکر بن هوازن بن عکرمة بن خصفة بن قیس عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

(۲) فی التهذیب للازهری : الثفامة نبات خو ساق جاحته مثلهامة الشیخ ، وقال أبوعبید هو نبت أبیض الثمر والزهر یشبه بیاض الشیب به .

(۳) الشعر الأثبیث هو الكشر .

« اسمعوا منَّى ، فإنى أرى أمرى بعد اليوم صائرًا لغيرى ، وقد زعم أهلى أنهم خَافُوا عَلَى الوَهْمَ ، وأنا اليوم خبير بصير ، إن النصيحة لا نَهْجُم على فضيحة ، أما أول ما أنهاكم عنه فأنهاكم عن محاربة الملوك ، فإنهم كالسَّيْل بالليل ، لا تدرى كيف تأتيه ، ولا من أين يأتِيك ، وإذا دنا منكم الملك وادياً فاقطعوا بينكم وبينه وادِيَتُين ، وإن أَجْدَبْتُم فلا تَرْ عَوا حِمَى الملوك وإن أذنوا لكم ، فإن من [٢٦] رعام غَانِمًا لم يرجع سَالِمًا ، ولا تَحْقِرَنَّ شَرًّا فإن قليله كثيرٌ ، واستكثروا من الخير فإن زهيده كبير ، اجملوا السلام تحثياًةً بينكم وبين النياس ، ومَنْ خَرَق سِتْرَكم فارقَعُوه ، ومن حَارَبكم فلا تُغْفِلُوه ، ورَوْا منه ما يرى منكم ، واجعلوا عليه حَدَّكُم كُلَّهُ ، ومن تَكُلُّم فاتركوه ، ومن أَسْدَى إليكم خيرا فأَضْعِفُوه له ، وإلا فلا تَعْجِزُ وا أَن تَكُونُوا مِثْلُه ، وعلى كل إنسان منكم بالأقرب إليه ، يكفي كلُّ إنسان ما يَلِيه ، وإذا التقِيتم على حَسَبِ فلا تَوَا كَلُوا فيه ، وما أَظْهَرْ تُمْ مِنْ خَـيْرٍ فَأَجْمَلُوه كَثِيرًا ، ولا يُرَ رِفْدُ كُم صغيرًا ، ولا تنافسوا السؤدد ، وليكن لكم سَيِّد ، فإنه لابد لكل قوم من شَرِيف، ومن كانت له مروءة فَلْمُيْظهِرْها، ثم قومُه أعلم، وحَسُّبُه بالمروءة صاحبًا ، ووسِّعُوا الخير وإن قُلَّ ، وادفِنوا الشُّرَّ كِمُتْ ، ولا تنكحوا ْ دَ نِيًّا من غيركم فإنه عار عليكم ، ولا يَحْتَشِمَنَّ شريف أن يرَ فَعَ وضيمَه بأياما هُ(١) ، وإياكم والفاحشة في النساء فإنها عَارُ أَبَدٍ وعقوبةُ مُعَدٍ ، وعليكم بصلة الرَّحِم فإنها تعظُّم الفضل وتُرَكِّن النَّسْل، وأسلموا ذا الجريرة بجريرته، ومن أبى الحقّ فأعلقوه إيَّاه ، وإذا عَبِيتُم بأمر فتعاونوا عليــه تبلغوا ، ولا تُحْضِرُوا نَادِيَكُم السَّفِيهَ ، ولا تَلَيْجُوا بالباطل فَيَلِيجٌ بَكُم » .

\* \* \*

قالوا: وعاش ابن مُحمَّـة الدَّوْسِيّ، واسمه كعب ، أو عمرو ، أربعائة ســنة غير عشر سنين ، فقال:

<sup>(</sup>١) الأيامى جمع أيم ، وهي من لا زوج لها ، بكرا أو ثيبا ، ومن لا احمأة له .

[۲۷] كَبِرْتُ، وَطَالَ الْعُمْرُ حَتَّى كَأْنَنِي فَمَا الْمَوْتُ أَفْنَانِي وَلَكِنْ تَتَابَعَتْ ثَلَاثُ مِثِينَ قَدْ مَرَدْنَ كَوَامِلًا وَأَصْبَحْتُ مِثْلَ النَّسْرِ طَارَتْ فِرَاخُهُ أَخْسَبِّرُ أَخْبَارَ الْقُرُونِ الَّتِي مَضَتْ

سَلِيمُ أَفَاع ، لَيْلُهُ غَـيْرُ مُودَع عَلَى سِنُونَ مِنْ مَصِيفٍ وَمَرْ بَع ِ وَمَرْ بَع ِ وَهَا أَنْذَا أَرْ تَجِي مَرَّ أَرْ بَع ِ إِذَا رَامَ تَطْيَارًا يَقُلُنَ لَهُ تَع (١) وَلَا بُدًا يَوْمًا أَنْ يُطارَ بِمَصْرَعِي (٢)

\* \* \*

قالوا: وعاش كَهْمَسُ بِن شُعَيْبِ الدَّوْسِيّ أُربِمين ومائة سنة ، فقتله تَأْبَطَ شَرَّا الفَهْمِيّ .

وكهمس الذى يقول :

حَوَيْتُ وَقِرْنِ قَدْ تَرَكُتُ مُحَدَّلًا (٢)

بِخَيْسُلِ تُسَاقِمِهَا ثُمَالًا مُشَمَّلًا (٤)

صَبَرْتُ لَهَا جَاشِي وَلَمْ أَكُ أَعْزَلًا

دَعَانِي حَذَارًا أَنْ يُصَابَ وَيُقْتَلَا

وَكَا عَاجِزٍ لَا يَسْتَطِيعُ التَّحَلُّحُلَا

وَقَدْ عَابَنَ الْأَبْطَالَ أَخُولَ أَخُولَ أَخُولَا

وَقَدْ عَابَنَ الْأَبْطَالَ أَخُولَ أَخُولَ أَخُولَا

وَقَدْ عَابَنَ الْأَبْطَالَ أَخُولَ أَخُولَ الْحَولَا كَلَا

وَأَيْقَنْتُ حَقًا أَنْ سَأَلْقَى الْوَكَلَا (٢)

وَلَوْ حَلَّ فِي أَعْلَى شَمَارِيخٍ بَذَبُلًا (٢)

أَلَا رُبَّ نَهُ بَ يَخْطِرُ الْمَوْتُ دُونَهُ وَخَيْلَ كَأْسُرَابِ الْقَطَا قَدْ وَزَعْتُهَا وَخَيْلَ كَأْسُرَابِ الْقَطَا قَدْ وَزَعْتُهَا وَلَذَّاتُ عَيْشٍ قَدْ لَقِيتُ وَشِدَّةً وَمُسْتَلُحِم فِيبِ الْأَسِنَةُ شُرَّعُ شَرَعُ سَمَيْتُ إِلَيْهِ سَعْنَ لَا وَاهِنِ الْقُوى سَمَيْتُ إِلَيْهِ سَعْنَ لَا وَاهِنِ الْقُوى مَنَّ مَنْ الْقُوى فَنَقَسْتُ عَنْهُ الْخَيْلَ وَانْتَشْتُ نَفْسَهُ فَنَقْسَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنِيَّةً وَقَدْ عِشْتُ حَتَّى مَلِئُ مَعِيشَتِي وَأَلَّا نَحَاةً لِامْرِي مِنْ مَنِيَّةً وَأَلَا نَحَاةً لِامْرِي مِنْ مَنِيَّةً

\* \* \*

قالوا : وعاش مَصَادُ بن جَناب بن مُرارةً من بنى عمرو بن يربوع بن حنظلة ابن زيد مناة أربعين ومائة سنة ، وقال :

<sup>(</sup>١) قع أمر من الفعل وقع . (٢) وفى رواية أخرى : يسار . (٣) المجدل هو المصروع ، والقرن السكفء في الشجاعة . (٤) الثمال هو السم المنقع كالمتمل .

<sup>(</sup>ه) ذهب القوم أخول أخول إذا تفرقوا شى، وهما اسمان جعلا اسما واحدا وبنيا علىالفتح، والألف فى أخولا للاطلاق . (٣) الشماريخ رءوس الجبال ، ويذبل جبل فى بلاد نجد .

مَا رَغْبَتِي فِي آخِرِ الْمَيْشِ بَعْدَ مَا أَكُونُ رَقِيبَ الْبَيْتِ لَا أَنْعَيْبُ إِذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْوَمَ لِحَاجَةٍ يَقُولُ رَقِيبٌ حَافِظٌ ، أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ إِذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْوَمَ لِحَاجَةٍ يَقُولُ رَقِيبٌ حَافِظٌ ، أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ إِذَا مَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْ تَذْهَبُ ؟ [٢٨] فَيَرْ جِعُه المُرْمَى بِهِ عَنْ سَبيلِهِ كَمَا رَدَّ فَرْخَ الطَّا يُو المُتَرَبِّبُ (١) وقال أيضا :

إِنَّ مَصَادَ بْنَ جَنَابِ قَدْ ذَهَبْ أَدْرَكَ مِنْ طُولِ الْحَيَاةِ مَا طَلَبْ وَلَا مَنْ هَرَبْ وَالْمَوْتُ قَدْ يُدْرِكُ يَوْمًا مَنْ هَرَبْ

وقال أيضا :

لِلْمَوْتِ مَا نُغْذَى وَلِلْمَوْتِ قَصْرُناً وَلَا بُدَّ مِنْمَوْتِ وَإِنْ نُفِسَ (٢) الْعُمْرُ، فَمَنْ كَانَ مَغْرُ ورًا بِطُولِ حَيَاتِهِ فَإِنِّى حَمِيلٌ أَنْ سَيَصْرَعُهُ الدَّهْرُ فَاللَّهُ مَنْ لَهُ الدَّهْرُ وَالْأَمْرُ فَلَا الدَّهْرِ إِلَّا مَنْ لَهُ الدَّهْرُ وَالْأَمْرُ فَلَا الدَّهْرِ إِلَّا مَنْ لَهُ الدَّهْرُ وَالْأَمْرُ

\* \* \*

قالوا: وعاش مُسَافِع بن عبد المُزَّى الضَّمْرِى ستين ومائة سنة ، وقال: جَلَسْتُ غَدِيَّةً وَأَبُو عَقِيلِ وَغُرْوَةُ ذُو النَّدَى وأبو رِياح (٢) كُأْنًا مَضْرَحِيَّاتٌ بِرَضُوى يَنْأُوْنَ إِذَا يَنْأُوْنَ بِلَا جَنَاح (٤) يَزْأُوْنَ إِذَا يَنْأُوْنَ بِلَا جَنَاح (٤) يَرْانَا أَهْلُنَا ، لَا نَحْنُ مَرْضَى فَنُكُوى أو نُلَدُّ ولا صِحاح (٥) يَرَانَا أَهْلُنَا ، لَا نَحْنُ مَرْضَى فَنُكُوى أو نُلَدُّ ولا صِحاح (٥) وَلَا نُرُوى العِضَالَ إِذَا اجْتَمَعْنَا عَلَى ذِى دَ لِونَا ، والْحَفْرُ طَاح يَقُول : ضَعُفْنَا فلا نقدر على الاستقاء . طاح علوء .

. وقال مُسافع حين ضَجِر به أهله :

لْعَمْرُ كُمَا لَوْ يَسْمَعُ الْمَوْتُ قَدْ أَتَى لِدَاعِ عَلَى بَرْءٍ جَفَتْهُ الْمُوَائِدُ بِهِ سَقَمْ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ وَخَبْطَةٌ مِنَ الدَّهْرِ أَسْغَى غُصْنَهُ فَهُوَ سَاجِدُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) التربب الاجتماع . (۲) نفس العمر أى طال . (۳) الفدية كالفدوة والمنداة وهي البكرة ، أوما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس . (٤) المضرحيات النسور أوالصقور بجناحيها شبه طرف ذنب الناقة ، (٥) اللد أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه ، يويوجر في الآخر الدواء . (٦) الغصن الظهر ، وأصغى أمال وحنى .

إِذَا مَرَّ نَمُشْ قِيلَ نَمْشُ مُسَافِعٍ أَلَا لا بُوُدِّى لَوْ بَنَى لِىَ لاحِبُ يَظُنُّونَ أَنِّى بَعْدُ أُوَّلَ مَيِّتٍ فَأَبْقَى ، وَيَمضِى وَاحِدْ ثُمَّ وَاحِدُ يَظُنُّونَ أَنِّى الْخُلْدِ ، إِنَّكَ خَالِدُ [79] فَقَالُوا لَهُ لَمَّا رَأَوْا طُولَ عُرِهِ تَأْتَ لِدَارِ الْخُلْدِ ، إِنَّكَ خَالِدُ غِضَابُ عَلَى أَنْ بَقِيتُ وَإِنَّنِي بِوُدِّى الَّذِى بَهْوُونَ لَوْ أَنَا وَاجِدُ غِضَابُ عَلَى الَّذِى بَهْوُونَ لَوْ أَنَا وَاجِدُه ).

\* \* \*

قالوا: ومن المعدودين في المعبّرين من قضاعة زهير بن جَناب (١) بن هُبَل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الله (١) بن رُفَيْدَة بن كلب بن وَبَرَة ، عاش أربعائة سنة وعشرين سنة ، وأوقع مائتي وقعة ، وكان سيدا مطاعا شريفا في قومه ؛ ويقال ، كانت فيه عشر خصال ، لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه : كان سيد قومه ، وخطيبهم ، وشاعرهم ، ووافدهم إلى الملوك ، وطبيبهم \_ والطب في ذلك الزمان شرف \_ ، وحازي (٢) قومه \_ والحُزاة السُكُهّان \_ ، وكان قارس قومه ، وله البيت فيهم ، والمعدد منهم (٣) .

فبلغنا أنه عاش حتى هَرِم وغَرِضٍ من الحياة ، وذهب عقله ، فلم يكن يخرج إلا ومعه بعض ولده ، أو ولد ولده .

وأنه خرج ذات عشيّة إلى مال له ينظر إليه ، فاتّبعه بمض ولده ، فقال له : ارجع إلى البيت قبل الليل، فإنى أخاف أن يأكلك الذئب.

فقال: قد كنت، وما أُخَشَّى بالذئب.

فذهبت مَثَلًا .

ويقال: إن قائل هذا هو خُفاَف بن عُمَيْر السُّلَمِيّ ، وهو ابن نَدْبَة السُّلَمِيّ . قال أبو حاتم : وذكر ابن السكلبي أن هذا مما حُفِظَ عن من نثق به من الرواة .

<sup>(</sup>١) حاء في غير الأصل زهير بن حباب ، وزيد اللات بن ثور بن رميذة ، وسيذكره أبو حاتم ثانيا ، وأنه عاش مائتي سنة . (٢) أى كاههنم . (٣) الحصال المعدودة تسع .

وقد ذكر لقيط أيضا نحواً من هذا الحديث ؛وذكر أن زهيرا عاش ثلاثمائة سنة وخمسين [٣٠] سنة .

حدثنا أبو حاتم قال: وقال العُمَرَى ، أخبرنى عد بن زَبّار الـكابى عن أشياخه ، من كلّب قالوا ، كان زهير بن جناب قد كبر حتى خَرِفَ ، وكان بتحدث بالعَشِىّ بين القُلُب \_ يعنى الآبار \_ ، وكان إذا انصرف عنه الليل شقّ عليه .

فقالت امهأته كميس الأرأشية لابنها خداش بن زهير:

- إذهب إلى أبيك حين ينصرف فَخْذ بيده ، فقده .

فخرج حتى انتهى إلى زهير ، فقال :

ما جاء بك يا بُنَى ؟

قال: كذا وكذا.

قال: اذهب .

فأبي ؛ وانصرف تلك الليلة معه .

ثم كان من العد ، فجاءه الغلام ، فقال له : انصرف . فأبي .

فسأل الغلامَ ، فكتمه ، فتوعَّده ، فأخبره الغلامُ الخبرَ ، فأخذه ، فاحتضنه ،

فرجع به . \* أنه أن الله عند الله الل

ثبم أتى أهله ، فأقسم زهير بالله ، ألا يذوق إلا الخز حتى يموت . فحكث ثمانية أيام ، ثم مات .

وقال ابن لقيط ، وابن زبّار ، وغيرها ، قال : ورواية ابن زبّار أُتَمُّهُنَّ .

جَدَّ الرَّحِيلُ وَمَا وَقَفْ تُ عَلَى لَمِيسِ الأراشِيّهُ وَلَقَى ثَوَائِى الْيَوْمَ مَا عَلِقَتْ حِبَالُ الْقَاطِنِيّهُ حَتَّى أُولَيِّي الْيَوْمَ مَا عَلِقَتْ حِبَالُ الْقَاطِنِيّهُ حَتَّى أُولَيِّهُ الْهُمَامِ بِذِي الشَّوِيَّةُ الْهُمَامِ الْمُعَامِ الْمُمَامِ اللّهُ الْمُمَامِ اللّهُ الْمُمَامِ اللّهُ الْمُمَامِ اللّهُ الْمُمَامِ اللّهُ اللّهُ الْمُمَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهِ ا

قَدْ نَاكَنِي مِنْ سَيْبِهِ فَرَجَعْتُ عَمْمُودَ الْحَذِّيَّةُ

( قال أبو حاتم : ويقال أوَّلُما كما أخبرنا أبو زيد الأنصاري عن المُفَشِّل ) أُورَ تُتَكُمُ عَجْدًا بِنِيَّةً أُبَنِي إِنْ أُهلكُ فَقَدُ وَتَرَكْتُكُمْ أَوْلَادَ سَا دَاتٍ ، زِنَادُكُمُ وَرِيَّهُ قَدُ نَلْتُهُ إِلَّا التَّحِيَّــةُ [٣١] كُلَّ الَّذِي نَالَ الْفَتَى كُمْ مِنْ تُحَيًّا لَا يُوَا زِينِي ، وَلَا يَهِبُ الدَّعِيَّـهُ لَّافِ تُوتَدُ فِي طَمِيَّـهُ (١) وَلَقَدُ رَأَيْتُ النَّارَ للَّهِ وَلَقَدُ رَحَلْتُ الْبَازِلَ الْوَجْ نَاءَ ، لَيْسَ لَهَا وَلِيَّهُ <sup>(٢)</sup> وَلَقَدُ غَدَوْتُ بِمُشْرِفِ ال طرَّ فَ إِن لَمْ يَغْمِرْ شَظِيَّهُ (٢) وَأُصَبُتُ مِنْ مُحْدِ القَنَا نِ مَعًا ، وَمِنْ مُحْرِ القَفِيَّــُهُ (١) وَنَطَقَتُ خُطْبَةً مَاجِدٍ غَـــنْدَ الضَّبِيفَةِ وَالْمَبِيَّـةُ فَالْمَوْتُ خَدِيْ لِلْفَتَى فَلْيَهُ لِكُنَّ وَبِهِ بَقِيَّهُ \* منْ أَنْ يُرَى تَهْدِيهِ وِلْ دَانُ الْقَامَةِ بِالْعَشَيَّةُ (٥) (وروى):

مِنْ أَنْ يُرَى الشَّيخُ البَجالُ لُ ، وَقَدْ يُهَادَى بِالْعَشِيَّةُ (٦) (البجال = الذي يُبَحِّله أصحابه ويعظمونه).

 <sup>(</sup>۱) السلاف المتقدمون . (۲) البازل الوجناء الناقة الشديدة . (۳) ويروى ... عشرة القطرين .. والمرادمن مشرف الطرفين الرمح (٤) المرادمن حمر القنان أسرى الحرب ، ومن حمر القفية الصيد . (٥) وق رواية أخرى :

من أن يُرَى هرما يقا د كما تقاد به الطيـــة ﴿

من أن يُرى الشيخ البجا ل يقاد كُمهْدَى بالعَشِيّة جعل قوله يهدى حالا ليقاد ، كأنه قال ، يقاد مهدياً ، ولولا ذلك لقال ، ويهدى بالواو ، وف يرى ضمير يعود إلى الفتى قد قام مقام الفاعل فيه ، والشيخ مفعول ثان ، والبجال نعث له ..

وقال زهير بن جناب حين مضت له مائتا سنة من عمره :

لَقَدُ مُعَرِّتُ حَتَّى مَا أَبَالِي أَحَتْفِي فِي صَبَاحِي أَوْ مَسَائِي وَحُقَّ لِمَنْ أَتَتْ مَا ثَتَانَ عَامِ (١) عَلَيْهِ أَنْ يَمَلَّ مِنَ الثَّوَاءِ وَخُقَّ لِمَنْ أَتَتْ مَا ثَتَانَ عَلَى خَزَّ ازِ وَبِالشَّلَانَ جَمْعًا ذَا ذُهَاءِ (٢) شَهِدْتُ المُخْفَثَيْنِ عَلَى خَزَّ ازِ وَبِالشَّلَانَ جَمْعًا ذَا ذُهَاءِ (٢) وَ وَبَعْدَهُم بَنِي مَاء السَّمَاءِ وَنَادَمْتُ الْمُلُوكَ مِنْ آلِ عَمْرُو وَ وَبَعْدَهُم بَنِي مَاء السَّمَاءِ

قال أبو حاتم : التى ذكر اممأأة ؟ وهى بنت عوف بن جُشَم بن هلال النَّمَرِيَّة ، قال ، فنادمتُ بنيها ، وهى أم المنذر بن النمان ، ويعنى بآل عمرو بنى عمرو آكل المُراد ؛ والمُراد نبت حارٌ ، يتقلّص منه [٣٢] مِشْفَر البعير إذا أكله ،

قال ، وقال أيضا زهير ، وسمع بعض نسائه تتكلّم بما لاينبنى لامرأة تتكلم عند زوجها ، فنهاها ، فقالت له : اسكت ، وإلا ضربتُك بهذا العمود ، فوالله ما كُنْتُ أراك تسمع شيئاً ، ولا تعقله .

فقال عند ذلك :

أَلَا يَا لَقُوْم لَا أَرَى النَّجْمَ طَالِمًا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا حَاجِبِي بِيَمِينِي مُعَزِّبَتِي عِنْدَ الْقَفَا<sup>(1)</sup> بِمَوْدِهَا يَكُونُ نَكِيرِي أَنْ أَقُولَ ذَرِينِي أَمْ الْفُولَ ذَرِينِي أَمْ الْفُولَ ذَرِينِي أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّسَاءِ وَرُبَّماً أَكُونُ عَلَى الْأَسْرَادِ غَيْرَ أَمِينِ أَمِينَا عَلَى سِرِّ النِّسَاءِ وَرُبَّماً أَكُونُ عَلَى الْأَسْرَادِ غَيْرَ أَمِينِ وَلَامُونَ تُحَدِّرُ مِنْ حِدَاجٍ مُوطَّأً مَعَ الظُّمْنِ لَا يَأْتِي الْحَلَّ لَحِينِ (1) وَلَامُونَ تَعْوم عليه وتَطْعِمهُ كَمَا يُطْعَمَ الصَّبِي "؛ وذكر الأصمى ، المعرِّبة هي الني تَحُفَّهُ وتَرَفَّهُ) .

<sup>(</sup>١) إثبات النون لضرورة الوزن في الشعر .

<sup>(</sup>۲) المخضئين الموقدين ، وخزاز جبل خزازى ، والسلان واد واسع غامض ، ويروىالبيت في غير الأصل :

شهدت الموقدين على خزازى وبالسلان جما ذا أنواء (٣) في النسخة الأخرى : اللقا . (٤) الحداج هو المركب يعد للنساء كالمحفة .

وقال زهير بن جناب :

لَيْتَ شِعْرِى ، وَالدَّهْرُ ذُو حَدَثَانِ أَى حِسِينِ مَنِيَّتِي تَلْقَانِي لَيْتَ شِعْرِى ، وَالدَّهْرُ ذُو حَدَثَانِ أَى حِسِينِ مَنِيَّتِي تَلْقَانِي أَسُبَاتٌ عَلَى الْفِرَاشِ خُفَاتٌ أَمْ بِكَفَّى مُفَجَّعٍ حَرَّانِ

اسُبات على الفِر اس خفات ام ويروى: مُفَجَّعُ كُأنه تُقتِل له قتيلُ .

قال أبو حاتم ، وذكر الكلبي أن زهير بن جناب أَوْ قَع بالمرب ما ثنى وقعة . فقال الشَّرُ قِيّ بن القُطَامِيّ خسمائة وقعة .

فقال الشرقي بن القطامي حسماته ومعه . والشرق ضعيف .

حدثنا أبو حاتم قال ، وزعم هشام بن مجد عن أبيـه مجد بن السائب قال ، سمعت أشياخنا الـكلبيين يقولون ، عاش زهير بن جناب بن هُبَل بن عبد الله بن كنانة بن

بكر بن عوف بن عُذْرة بن زيد اللات بن رُفَيْدة بن ثور بن كلب [٣٣] بن وَبَرة بن تغلب بن حُلوان بن عِمران بن الحافِ بن قضاعة بن مالك بن مُرَّة بن مالك بن حمير

لعلب بن حلوان بن رحمران بن احاف بن تصاحب بن ساب بن سود بن سبت بن سود بن سبت بن سود بن سابت بن مائتی سنة . مائتی سنة . فلم تجتمع قضاعة إلا عليه ، وعلی رِزَاح بن ربيعة بن حَرام بن ضِنَّة بن عبد كبير

ابن عُذرة بن سَعْد ، وهو هُذَّ بم بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ؛ ورزاح ، وحُن أخوا تُصَى بن كلاب لأمّه .

وكان زهير على عهد كليب بن وائل ، وقد كان أسر مُهَلّهِلا ، ولم يكن في العرب أنطق من زهير بن جناب ، ولا أُوجَهُ عند الملوك ، وكان لشدة رأيه يسمى كاهناً . قال أبو خاتم : وذكر أصحابنا عن هشام قال ، وكان زهير قال ، ألا إن اكلي ظَد.

ن فقال عبد الله بن عُلَيْم بن جناب ؛ ألا إن الحيّ أقام .

فقال زهير : ألا إن الحيّ أقام .

فقال عبدُ الله : إلا إن الحي ظمن . فقال زهير : من هذا المخالف عَلَى منه اليوم ؟ قالوا : هذا ابن أخيك عبد الله بن عليم .

فقال : شر الناس للعَمِّ ابن الأخ ، إلا أنه لا يَدَعُ قاتل عمه .

وأنشأ يقول :

وَكَيْفَ مِمَنْ لَا أَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ وَمَنْ هُوَ إِنْ لَا تَجْمَعِ الدَّارُ لَاهِفُ أَمِيرُ خِلَافٍ إِنْ أَرْحَلُ مُقِمِ وَكَيْفُ وَكَيْفُ أَمِيرُ خِلَافٍ إِنْ أَرْحَلُ مُقِيمٍ وَكُيْأَلِفُ أَمِيرُ خِلَافٍ إِنْ أَرْحَلُ مُقِيمٍ وَكُيْأَلِفُ وَيَرْحَلُ ، وَإِنْ أَرْحَلُ مُقِيمٍ وَكُيْأَلِفُ قَالَ : ثَم شرب زهير الخر صِرْفًا أياما حتى مات .

وشربها أبو بَراء ، عاص بن مالك بن جعفر حين خولف صِرْفًا حتى مات ، وشربها عمرو بن كلثوم التغلبي صرفًا حتى مات ؛ ولم يبلغنا أن [٣٤] أحدا من العرب فعل ذلك إلا هؤلاء .

قانوا: وعاش زهير حتى أدركه من ولد أخيه أبو الأحوص ، عمرو بن تَعْلَبَة بن الحارث بن حِمْن بن ضَمْضَم بن عدى بن جناب .

قالوا : وكان الشرق بن قُطاً مِي يقول : عاش ابن جناب أربعائة سنة .

قال ، وقال المسيُّب بن الرِّفْل الزهيريّ من ولد زهير بن جناب :

وَأَبْرَهَهُ الَّذِي كَانَ اصْطَفَانَا وَسَوْسَنَا وَبَاجُ الْمُلْكِ عَالِي وَقَاسَمَ نِصْفَ إِمْرَتِهِ زُهَيْرًا وَلَمْ يَكُ دُونَهُ فِي الْأَمْرِ وَالِي وَقَاسَمَ نِصْفَ إِمْرَتِهِ زُهَيْرًا وَلَمْ يَكُ دُونَهُ فِي الْأَمْرِ وَالِي وَأَمَّرَهُ عَلَى الْحَيِّ الْمُمَالِي وَأَمَّرَهُ عَلَى الْحَيِّ الْمُمَالِي عَلَى ابْنَى وَاثِلِ لَهُمَا مُهِينًا يَرُدُدُهُمَا عَلَى رَغْمِ السِّبَالِ (١) عَلَى ابْنَى وَاثِلِ لَهُمَا مُهِينًا يَرُدُدُهُمَا عَلَى رَغْمِ السِّبَالِ (١) عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَتَى الْمُوالِ مِنَ الهُوَالِ

\* \* \*

قال : وعاش هُبَل بن عبد الله بن كنانة الكليّ ، وهو جَدُّ زهير بن جناب ابن هبل بن عبد الله سبمائة سنة حتى خرف ، وغَرِضَ منه أهله .

<sup>(</sup>۱) السبال جمع سبلة ، وهي ما ظهر من مقدم اللحية بعــد العارضين ، وقال الجوهري إنها الشارب .

فقالوا: إن بنى بنيه ، و بنى بنا ته و بنى أخيه كانوا يضحكون منه ، ومن اختلاط كلامه » وأن نفراً من قومه يقال لهم بنو عَبْد وُدَّ بن كنانة جلسوا يوما عنده ، فأكثروا التعجب منه ، ولم يكونوا فى الشرف مثله ، منهم جُبَيْل بن عامر بن عوف بن كنانة ، وحَجَل بن عمرو بن عوف بن كنانة ، وحما من كلب ، لم يكونا مثله ، ولا مثل ولده فى الشرف .

فقال هبل بن عبد الله :

رُبُّ يَوْم قَدْ يَرَى فِيهِ هُبَلْ ذَا سَوَام وَنَوَالِ وَجَذَلْ [٣٥] لَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَخْلُو بِهَلْ عَبْدُ وُدْ وَجُبَيْلُ وَحَجَلْ (٣٥] لَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَخْلُو بِهَلْ عَبْدُ وُدْ وَجُبَيْلُ وَحَجَلْ (بِهَلْ ، يُرِيد بِهِ ، واللام زائدة ) .

وقال حاطِب بن مالك بن الجُلاسِ النَّهْشَلِيُّ يذكر طول عمر هبل:

كَأَنَّكَ تَرْجُو أَنْ تَعِيشَ ابْنَ مَالِكَ لَكَيْشِ هُبَلْ، لَقَدْ سَفِهْتَ عَلَى عَمْدِ (١) وَمَاذَا تُرَجِّى مِنْ حَيَّاةٍ ذَلِيلَةٍ تَعُمَّرُهُمَا بَيْنَ الْفَطَارِفَةِ (١) الْمُرْدِ وَمَاذَا تُرَجِّى مِنْ حَيَّاةٍ ذَلِيلَةٍ تَعُمَّرُهُمَا بَيْنَ الْفَطَارِفَةِ (١) الْمُرْدِ وَمَاذَا تَرُجِّى مِنْ حَيَّاةٍ ذَلِيلَةٍ تَعُمَّرُهُمَا بَيْنَ الْفَطَارِفَةِ (١) وَأَنْتَ لَقَى فِي الْبَيْتِ كَالَ أَلِ (١) مُدْ نِفُ (١)

وَقَدْ كُنْتَ سَبَاقاً إِلَى عَايَةِ الْمَجْدِ وَلَامُوْتُ خَـيْنَ لِامْرِى مِنْ حَيَاتِهِ يَدِبِ دَيِيباً فِي الْمَحَلَّةِ كَا تَقْرِدُ وَلَامُوْتُ خَـيْنَ لِامْرِى مِنْ حَيَاتِهِ يَدِب دَيِيباً فِي الْمَحَلَّةِ كَا تَقْرِدُ وَ لَيْنَ النَّدَى عَمْرُ و سَلِيلُ أَبِي الجَعْدِ فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا فَالَ خُلْدًا لَنَالَةِ مُ حَلِيفُ النَّدَى عَمْرُ و سَلِيلُ أَبِي الجَعْدِ فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا فَالَ خُلْدًا لَنَالَةِ مُ عَلَيْفُ النَّدَى عَمْرُ و سَلِيلُ أَبِي الجَعْدِ فَتَى كَانَ سَبَاقاً إِلَى كُلِّ عَايَةٍ يُبَادِرُ فِتْيَانَ العَشِيبَةِ وَلِحَمْدِ فَتَيَانَ العَشِيبَةِ وَلِحَمْدِ

قالوا: وكان عمرو سليل أبي الجدد خال حاطب، وهو عمرو بن الحُمَيْس بن الجَمْد ابن رقبَة بن لوَّذان، أَحَد أُورِ أَطْحَلَ، وكان سيدا شجاعا، جوادا، قتله أنس ابن مُدْرِكُ الخَثْمَمِيّ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ، والمصراع الثانى غير مترن ، وقد نبه على هذا تعليقا ف هامش النسخة. (۲) الغطارفة جم غطريف وهو الفتى الجميل . (۳) الرأل : ولد النعام ، وخس معضهم به الحولى منها . (٤) فى رواية أخرى : مدنف بالكسر وهو جر المجاورة.

قالوا: قال عمارة بن عوف المدوانى ، ثم أحدُ بنى وَا بِش ، وُعَرِّ خمسين ومائتى سنة ، وكان كاهنا أدرك عمر بن الخطاب أول ما وَلِىَ ، وهو شيخ قد ذهب بصره ، وخرف ، وأورلع بالهذبان ، يقول ، أقرُّ وا ضَيْفَكم .

وهو الذي يقول :

تَقُولُ لِي عَمْرَةُ مَاذَا الَّذِي مَهْدِي بِهِ فِي السَّرِّ وَالْجَهْرِ فَلْتُ لَهَا، وَالْجُهُودُ مِنْ شِيمَتِي آمُرُكُمْ فِي الْهُسْرِ وَالْبُسْرِ وَالْبُهُ وَالْبُهُ وَالْبُرْدِي وَالْبُهِ وَالْبُولِ وَالْمُ اللَّهُمْ وَالْسُرُونَ أُوالِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّالُمُ مُنْ وَالْ اللَّيْ مُفْتُوحَةُ النُونَ أُرَادِ الشّحْمَ ، ومِنْ قَالَ النّي مَفْتُوحَةُ النُونَ أُرَادِ الشَّحْمَ ، ومِنْ قَالَ النِّي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْسُرِقُ الْسُلْمُ وَالْسُرِقُ الْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْسُلِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُل

بالكسر أراد اللحم الطرى .

وَذَبِّبُوا مَنْ رَامَ جِيرَانَكُم بِالسُّوءِ بِالْبُنِرِ وَ بِالسُّمْرِ (٢) وَالسُّمْرِ (٢) وَاخْشُو شُولُوا فِي الْحَرْبِ إِنْ أُوقِدَتْ بِكُلِّ خَطَّى وَذِي أَثْرِ (٢) وَاخْشُورُ اللَّهُ هُو الفُرنَد الذي فيه ) .

وَلَا تَهِرُّ وَا الْمَوْتَ إِنْ أَفْبَلَتْ خَيْلٌ تَعَادَى سَانَ الدَّبْرِ (1) فَرُبَّ يَوْمِ قَدْ شَهِدْتُ الْوَغَى بِسَاجِ يَنْقَضُ كَالصَّقْرِ أَوْدُمُ قَوْمًا سَادَةً ذَادَةً بِيضًا مُحَامُون عَنِ الْفَخْرِ

(ويروى: يحامون عن النَّجْرِ، وهو الأصل).
لَمَّا احْتَوَوْهُ جَالَدُوا دُونَهُ وَطَارَ أَقْوَامُ مِنَ الذَّعْرِ
فَذَاكَ دَهْرْ ، وَمَحَارُ الْفَتَى فِي غَيْرِ شَكِّ مُظْلِمُ الْقَعْرِ (٥)

 <sup>(</sup>١) القعاد: السنام.
 (٢) الذب: المدافعة والمنع، والبتر: السيوف القواطع.

<sup>(</sup>٣) الخطى : الرمح ، نسبة إلى موضع ببلاد البحرين تباع فيه الرماح.

<sup>(</sup>٤) الهر والهرير : الـكره والحوف ، والدبر : الزنابير . (٥) المحار : الرجوع ، والمراد من مظلم القمر القبر .

أَوْ طَمْنَةٌ تَأْتِى عَلَى نَفْسِهِ فَهَاقَةٌ تَأْبَى عَلَى السَّبِرِ ( يريد جياشة ، لا يرد دمها الفتل ) . عُمِّرْتُ دَهْرًا ثُمَّ دَهْرًا وَقَدْ آمُلُ أَنْ آتِى عَلَى دَهْرِ فَإِنْ أَمُتُ فَالْمَوْتُ لِى خِيرَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَهْذِى وَلَاأَدْرِى خَمْسُونَ لِى قَدْ أَكْمَلْتُ بَعْدَمَا سَاعَدَ فِي قَرْ نَانِ مِنْ مُعْرِى

\* \* \*

( قرنان = ماثتا سنة ، ويروى دهران من عمرى ) .

قالوا: وعاش [٣٧] تَيْم الله بن تَعْلَبَه بن عُكَابة بن صعب بن على بن بكر بن واثل بن قاسط بن هِنْ بن أَ فضى بن دُعْمِى بن جَدِيلة بن أَسَد بن ربيعة بن نِزَار ابن مَعَد خسمائة سنة حتى أَخْلَق أربعة لُجُم حديد، وكان من دهاة العرب في زمانه . فبلغنا أنه بعث بنيه ذات يوم في طلب إبل له ضلّت ، فهبت ربح بعد ما حرجوا من عنده شديدة ، وذلك في الشتاء ، فقال لامرأته ، أمَّ بنيه : انظرى من أين هبت الربح .

و فنظرت ، ثم قالت ؛ من مكان كذا وكذا .

فقال لها : أُخُنْتِينِي في بَنيّ أم لا ؟

فقالت : لا والله ما خُنْتُكُ فيهم .

فقال : وَيْحَك ، والله إنى لأعلم أنها ريح تُدَهْدِى (١) البَعَر ، وتَعْفُو الأَثَرَ فلا يعرفون مُنْطَلَقاً ، وإنها لتسوق مطرا فلا يعرفون أثرًا ، فإن رجعوا فإنهم بَنِيّ ، وإنّاى أشهوا ، وإن مضوا فلن تركيفيم أبدا ، وقد خُنْتِيني فيهم ، ووالله لَأَقْتُلَنَكُ إِذَنْ قبل أن يرجعوا .

ثم لم يزل ليلَه أَجْمَعَ ما ينام وما تنام امرأتُه حتى إذا كان عنــد طلوع الفجر رجع أحدُهم، فقال له أبوه، تيم الله:

<sup>(</sup>١) الدهدهة الدحرجة .

- ماردُك؟

قال: هبّت ربح تُدَهْدِی البَمَر، وتمفو<sup>(۱)</sup> الأثر، وتسوق المطر فلم أر مُنْطَلَقًا. فتتابموا على مثل مقالته كُلُهُم، ورجعوا إلى أبيهم، فَـنُـرَ بذلك، وقال: أنتم بَنِيَ حَقًا، وإياى أَشْبَهْتم.

فلما حضره الموت أمر بنيه أن يحفروا قبره بمكان يقال له « حَضَنْ » . وقال فى ذلك :

[٣٨] هَا ذَاكَ تَيْمُ اللهِ بُبُنَى بَيْتُهُ ﴿ بِحَضَن ِ حَيَاتُهُ ۚ وَمَوْتُهُۗ

وكان الذى ولى كَبْرَتَه من بنيه هِلال ، وبنو هلال بن تبم الله أقل بنى تبم الله عددًا ، وأَخْمَلُهُم ذكرا .

فقال فى ذلك الأخنس بن عباس بن خَنْسا بن عبد المُزّى بن هلال بن تَيْم الله ابن ثملبة :

تَحَمَّلْنَا الشَّيْخَ تَيْمَ الله عَوْدًا وَكَانَ وَلِيَّ كَبْرَتِهِ أَبُونَا وَلَمَ يَكُ طِبُّ أَعْما مِي عُقُوقاً وَلَكِنَا كَفَيْناً مَا وَلِيناً جَـزَيْناَهُ كَفَيْناً مَا وَلِيناً جَـزَيْناَهُ خَتَى مَاتَ فِيناً (٢) خَـزَيْناَهُ خَتَى مَاتَ فِيناً (٢) (أطرفناه = ابتدأناه بالنعم).

قالوا : وعاش سُوَيِّد بِن خُذَّاق ، من عبد القيس بِن أَ فَصَى بِن دُعْمِى ۖ بِن أَسد ابن ربيمة بِن نزار مائتي سنة .

وقال في ذلك،

كَبِرْتُ ، وَطَالَ العُمْرُ حَتَّى كَأَنَّمَا ﴿ رَمَى الدَّهْرُ مِنِّى كُلِّ عُضُو ِ بِأَهْزَعَا ٣٠

 <sup>(</sup>١) تعفو أى تمعو وتزيل . (٢) فى الأصل بنعمة ، ويه يختل الوزن والصواب ماذكر.
 (٣) الأهزع: السهم الردىء الذى يبقى فى الكنانة وحده ، وقيل الأهزع خمير السهام وأفضلها يدخر فى الكنانة لوات شدة ، وقيل إنه آخر ما يبتى فى الكنانة جيداكان أورديئا .

غَنِمْتُ بَعِيرَى شَيْخِ مَنْ سُئِلَتْ بِهِ فَتَاةٌ بَنِي مَنْ كَانَ أَزْمَانَ تُبَكَّا

\* \* \*

قالوا: وقال عطاء الكلبيّ: عاش الجُعْشُمُ بن عوف بن جذيمة ، من عبدالقيس. ماثتي سنة حتى هَرِم ، وملَّ الحياة ، وهان على أهله .

فقال في ذلك :

حَتَّى مَتَى الجُمْشُمُ فِي الْأَحْيَاءِ لَيْسَ بِذِي أَيْدٍ وَلَا غَنَاءِ هَيْهَاتَ مَا لِلْمَوْتِ مِنْ دَوَاءِ

\* \* \*

قالوا: وعاش ُجَمِّعُ (۱) بن هلال بن خالد بن مالك بن هلال بن الحارث بن هلال ابن الحارث بن هلال ابن تيم الله بن ثملبة بن عُكابة بن صعب بن على بن بكر [۳۹] بن وائل مائة سنة وتسع عشرة سنة .

فقال في ذلك :

عَمِرْتُ ، وَلَكِنْ لَا أَرَى الْعَيْشَ يَنْفَعُ وَعَشْرٌ وَخَشْ (٣) بَعْدَ ذَاكَ وَأَرْبَعُ لَهَا سَبَلٌ ، فِيهِ الْمَنِيَّةُ تَلْمَعُ أَصَبْتُ ، وَمَاذَا الْعَيْشُ إِلَّا تَعَتَّعُ (٥)

إِنْ أَمْسِ شَيْخًا قَدْ بَلِيتُ فَطَالَمَا مَضَتْ مِائَةٌ مِنْ مَوْلِدِى فَنَضَيْتُهَا (٢) فَيَا رُبُّ خَيْلِ كَالْقَطَا (٤) قَدْ وَزَعْتُهَا شَهِدْتُ ، وَغُنْمٍ قَدْ حَوَيْتُ وَلَذَّةٍ

\* \* \*

قالوا : وعاش عمرو بن ثملبة من عبد القيس ما ثتى سنة .

روقال فى ذلك حين كبر ، وهان على أهله :

(۱) بحم على وزن اسم الفاعل من جم . وهو بحم بن هلال بن الحارث بن هـــلال ، كذا عند الــكلبي ــ رحمه الله ( زيادة في هامش النسخة ) . (۲) وَيروى فيضيتها ، والمعنى أتت على مائة سنة من ميلادى فألفيتها ورائى كأنى البستها ، ثم خلفتها ، واتبعت بعدها تسعا تولت ، ويروى فنضوتها ، يقال نفى ثوبه ينضو وينضى إذا نزعه ، الختان ، (٣) ويروى وخس نباع . (٤) وفي رواية : وخيل كأسراب القطا ، (٥) في رواية أخرى : التمتم .

تَهَزَّأَتْ عِرْسِيَ ، وَاسْتَنْكَرَتْ شَيْسِي ، فَفِيهَا جَنَفْ وَازْوِرَارُ (١) لَا تُتَكْثِرِي هُزْءًا ، وَلَا تَمْجَسِي فَلَيْسَ بِالشَّيْبِ عَلَى الْمَرْءِ عَارُ عَمْرَكِ ، هَلْ تَدْرِينَ أَنَّ الْفَتَى شَبَابُهُ ثَوْبٌ عَلَيْسِهِ مُعَارُ

قال أبوحاتم: وزعم عطاء بن مُصعب المِلْط أن خَلَفًا الأحمر وضع هذا البيت الآخِر.

\* \* \*

وعاش أنس بن مُدْرِكُ (٢) الحُثْمَمِيّ (٣) بن كُميْب بن عمرو بن سمد بن عوف (١) ابن حارثة بن سمد بن عامر بن تَيْم الله بن مُبَشِّر بن أَكْلَب بن ربيعة بن عِفْرِس بن حَلْف بن أَفْتل ، وهو خَثْمَم بن أَنْمار بن بجيلة بن أراش (٥) بن عمرو بن ليحيان (٢) مائة وأربما وخسين سنة ، وكان سيد خثم في الجاهلية وفارسَها ، وأدرك الإسلام فأسلم .

وقالِ في كبره :

إِذَا مَا امْرُوْ عَاشَ الْهُنَيْدَةَ (٧) سَالِمًا وَخَسِينَ عَامًا بَعْمَةَ ذَاكَ وَأَرْبَعَا عَبَدَ لَا أَوْ بَعَا مَا امْرُوْ عَاشَ الْهُنَيْسَ مِنْ بَعْدِ حُمَاوُهِ وَأَوْشَكَ أَنْ يَبْلَى وَأَنْ يَتَسَعْسَمَا (٨) تَبْدَلَ مُرَّ الْعَيْشِ مِنْ بَعْدِ حُمَاوُهِ وَأَوْشَكَ أَنْ يَبْلَى وَأَنْ يَتَسَعْسَمَا (٨) [٤٠] وَيَأْذَى بِهِ الْعِدَا إِذَا صَارَ مِنْسَلَ الرَّأَي أَحْدَبَ أَخْضَعَا إِذَا صَارَ مِنْسَلَ الرَّأَي أَحْدَبَ أَخْضَعا

<sup>(</sup>۱) هكذا القواف الثلاث مرفوعة ، وحقها السكون لأن مفعولات لا تنقل إلى مثل فاعلاتن وإنما إلى فاعلاتن وإنما إلى فاعلات ( تعليق في هامش النسخة). (٧) في رواية أخرى : مدركة .

<sup>(</sup>٣) وكانت ابنة أنس بن مدرك تحت خالد بن الزبير ، وهي أم ولده عبد الرحن ، والمهاجر وعبد الله . (٥) صوابه كما في اليعقوبي وعبد الله . (٥) صوابه كما في اليعقوبي وفي جهرة ابن السكلي أنمار بن أراش ، وبجيلة أم ولد أنمار إلا خثعم فإن أمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك . (٦) صوابه عمر و بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قعطان (عن السكلي في الجمهرة) . (٧) الهنيدة مائة سنة ، وقال ابن سيده هي اسم للمائة ولما دوينها ولما فويقها ، وقال بعض اللغوبين إنها اسم للمائة من الإبل خاصة . (٨) تسعم الرجل إذا كبر وهرم واضطرب ، وقد جاء في كتاب الإصابة تشعشها ، والتشعشم الانقضاء .

رَهِينَةَ قَمْرِ الْبَيْتِ لَيْسَ يَرِيمُـهُ (١) لَقَى (٢) ثَاوِيّاً لَا يَبْرَحُ الْمَهُدَ مَضْجَماً يَخَبِّرُ عَنْ مَنْ مَاتَ حَتَّى كَأَنَّماً رَأَى الصَّعْبَ ذَا الْقَرْ نَيْنِ أَوْ رَأَى تُبَمّاً

\* \* \*

قالوا: وعاش ذُو جَدَن (٣) الحِمْيَرِيِّ الملك ثلاثمائة سنة .

وقال في ذلك :

لِكُلِّ جَنْبِ اجْتَنَا (٤) مُضْطَجَعْ وَالْمَوْتُ لَا يَنْفَعُ مِنْهُ الْجَزَعْ الْجَزَعْ الْجَزَعْ الْجَرَعْ الْجَرَعْ الْجَرَعْ الْجَرَعْ الْجَرَعْ الْجَرَعْ الْجَرَوْنَ بِأَعْمَا لِكُمْ الْمِرِيْ يَعْصُدُ مِمَّا ذَرَعْ لَوْ كَانَ شَيْءَ مُفْلِتًا حَتْفَهُ (٥) أَفْلَتَ مِنْهُ فِي الْجِبَالِ الصَّدَعْ وقال أيضا:

ياً إِجْتَنا مَهْ للْ ذَرِيناً أَفِي سِفَاءُ (٢) تَعْدُ لِيناً يَا إِجْتَنا مَهْ لَا ذَرِيناً فَلا وَرَبُّكِ تَعْتِيناً (٢) يَا إِجْتَنا تَسْتَمْتِيناً فَلا وَرَبُّكِ تَعْتِيناً (٢) يَوْمُ يُفَيِّي الْحَزِينا إِنَّ الْمَنايا يَطَلِّعْنَ عَلَى الْأَناسِ الآمِنِينا فَيَدَعْنَهُمْ شَتَى وَقَدْ كَانُوا جَمِيماً وَافِرِينا فَيَدَعْنَهُمْ شَتَى وَقَدْ كَانُوا جَمِيماً وَافِرِينا

\* \* \*

قالوا : وعاش عبد الله بن سُبَيْع الحِمْيَرِيّ مائة وخسين سنة . وقال في ذلك :

أَرَانِي كُلَّمَا هَرَّمْتُ بَوْمًا أَنَى مِنْ بَعْدِهِ يَوْمٌ جَدِيدُ يَعُودُ شَبَابُهُ فِي كُلِّ فَجْرٍ وَيَأْبَى لِي شَبَابِهِ لَا يَعُودُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الإصابة : بريمة ، والرم : البراح والتباعد . (٢) اللتي : الشيء الملق .

<sup>(</sup>٣) في الجمهرة : علس بن جدّن . (٤) اسم امرأة منقول من الفعل الماضي اجتني الثمرة ،

وهو منادى بحرف النداء المحذوف . ﴿ وَ أَ وَ يُرُوى حَيْنَهُ كَا فَالْجِهْرَةَ . ﴿ ٦ُ) السّفاء: المدنو من الأرس . ﴿ ٧) الإعتاب مصدر أعتبه إذا أزال عتابه وشسكواه ، فالهمزة للسلب .

قالوا: وعاش مر داس بن صُبَيح، من الحكم بن سمْد المشيرة بن مالك بن أدَد، من مَذْ حِبِ مائتي سنة وثلاثين سنة .

## [٤١] وقال في ذلك :

أَعَاذِ لَتِي ، دَعِي عَذْلِي ، فَإِنِّ أَنَّذَنِي عَنْ حَجُورٍ مُنْدِيَاتُ (وَحَجُورِ مُنْدِيَاتُ (وَحَجُورِ بطن من هَمْدَان ، منهم مَمْيُوف بن بحي (١) .

قَوَافِيَ قَدْ أَتَدُنِي مِنْ بَعِيدِ فَمَا أَدْرِي أَزُورْ أَمْ فَبَاتُ وَالْ تَكُ كَذْبَةً مِنْ قَوْم سُوءً فَمَا إِنْ تَزْدَهِينِي الْمَدْرَاتُ اللهَ فَإِلَّى قَدْ كَبِرْتُ وَرَقَّ عَظْمِي وَأَسْلَمَنِي لَدَى الدَّهْ الهَاتُ الهَاتُ مَرَازِيُّ قَدْ تَنُوبُ وَطُولُ مُدْرٍ تَثُوبُ لَهَا الهُمُومُ الطَّارِقَاتُ مَرَازِيُّ قَدْ تَنُوبُ وَطُولُ مُدْرٍ تَثُوبُ لَهَا الهُمُومُ الطَّارِقَاتُ أَدِبُ عَلَى الْعَمَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا لِسَانٌ صَادِمْ عَضْبُ حُتَاتُ (٢) أَدِبُ عَلَى الْعَمَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا لِسَانٌ صَادِمْ عَضْبُ حُتَاتُ (٢) فَلَا يَغْرُدُ كُمُ كِرِي فَإِنِّي فَإِنِّي كَرِيم مَا يَسْ فِي أَمْرِي شَتَاتُ قَالُ أَبُو عَاتِم: وأَظن البيت الأُخير ليس منها .

## \* \* \*

قالوا: وعاش عمرو بن ربيمة ، وهو لُحَىّ بن حارثة بن عَمْرُو بن عامر بن حارثة الفِطْرِيف بن تَمْلَبَة بن امرئ القيس بن ثملبة بن مازن بن الأَزْد ؛ وعمرو بن لُحَىّ هذا هو أبو خُزاعة غير ولد أَ فصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر .

قالوا : وقد يقال أنه لُحَى بن قَمَعَة (١) بن خِنْدِف بن مُضَر .

<sup>(</sup>۱) جاء فى كتاب الأنساب للأزجى ، وآل معيوف بدمشق بالغوطة فى قرية يقال لها عين. ثرماء ، وينتسبون ، يقولون معيوف بن يحيى بن معيوف بن علقمة بن الحارث بن سعد بن عبدالله ابن عليان بن مرهبة بن حجور . (۲) كذبة يفتح السكاف وكسرها سواء .

 <sup>(</sup>٣) العضب هو الشتم والتناول، والحتات هو القائل، والمراد باللسان الحتات اللسان الشديد.

<sup>(</sup>٤) وقد جاء مضروطا فمعة ف كتاب المعارف وف كتاب اليعقوبي .

. ` قالوا : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أول من بَحَر البَحِيرَة (١) ووَصَل الوَصِيلَة (٢) ، وَحَمَى الحَامِى ، وغَيّر دين أبيه إسماعيل عليه السلام عمرُ و بنُ لُحَى بن قَمَمَة بن خِنْدِف أبو خُزاعة ، فكأنّى أنظر إليه يَجُرُ تُهُسْبَه في النار ، وأَشْبَه ولده به أَكْثَمَ بن النّجون » .

فقال أكثم ــ وكان قاعدا ــ : [٤٣] يا رسول الله ، بأبى وأمى ، هل يضرُّ نِى الشَّـنَهُ ؟ .

قال : « لا يضرُّك ، كان كافرا ، وأنت مسلم » .

عاش ثلاثمائة سنة وأربغين سنة ، فكثر ماله وولده حتى بلغَنا \_ والله أعلم \_ أنه كان يقاتل معه من ولده ألف مقاتل .

\* \* \*

قال أبو حاتم ، قالوا ، وعاش فيا ذكر ابن السكلي عن أبيه ، أوس بن حارثة ابن لأم بن عمرو بن طَريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذُهْل بن لَوْذَان ابن رُومان بن خارجة بن سعد بن جُنْدب بن فُطرة بن طَيّ ، وهو جُنْهُمة بن أَدَد ابن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، وهو عبد شمس ابن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، وهو عبد شمس ابن يسرب بن يمرب ، وهو قحطان بن عابر ، وإلى قحطان تجتمع قبائل المين كلها . ابن يشجب بن يمرب ، وهو قحطان بن عابر ، وإلى قحطان تجتمع قبائل المين كلها . عاش ما ثنى سنة وعشر بن سنة حتى هم ، وذهب سَمْمُه وعقله ، وكان سيّد قومه وفي بيتهم ؟ فبلغنا أن بنيه ارتحاوا ، وتركوه في عَرْصَتِهِم (٣) حتى هلك فيها فيما مَنْهَ عَرْ بَسَتُهُون بذلك اليوم ،

<sup>(</sup>١) البحيرة على وزن فعيلة بمعنى مفعول ، وهي الناقة مشقوقة الأذن ، وكان من عادةالعرب أن يشقوا أذن الناقة إذا نتجت سبعة أبطن ، فلا تركب ولا يحمل عليها .

<sup>(</sup>۲) الوصيلة: الشاة ، وكان من عادة العرب فى الجاهلية إذا ولدت الشاة أنتى فهى لهم ، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم ، وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . (٣) العرصة : ساحة الدار ، وقد سميت بذلك لأن الصبيان يعترصون فيها أى يلعبون ، وقال أبو منصور الثعالمي في كتاب فقه اللغة ، كل بقعة لبس فيها بناء فهي عرصة .

وفى ذلك يقول الأَسْحَم بن الحارث ، أحد بنى طَرِيف بن مالك بن جَدْعاء بن ذُهُل بن لَوْذان بن رُومان من جَدِيلَةِ طيء .

أَتَانِى بِالْمَحَلَّةِ أَنَّ أَوْسًا عَلَى شَطْنَانَ مَاتَ مِنَ الْهُزَالِ

تَحَمَّلَ أَهْلَهُ وَاسْتَوْدَءُوهُ خَسِيًّا مِنْ نَسِيجِ الصُّوفِ بَالِ

تَظَلُّ الطَّيْرُ تَعَفُّوهُ وُتُوعًا أَلَا بَا بُوسَ لِلشَّيْخِ اللَّذَالِ

تَظلُّ الطَّيْرُ اللهَ الذي لم يُجَزَّ إلا من واحدة ، وكان الإعرابُ [٤٣] بالياء ،
ولكن لغة طيّء أن يقولوا: رأيت زيد ، فيحذفوا الألف ، وشَطْنَانُ أرض ترك الشيخ بنوه بها).

\* \* \*

قالوا: وعاش عَدِى بن حاتم الطائى بن عبد الله بن حَشْرَج بن امرى القيس بن عدى بن أَخْرَم بن أَبِي أَخْرَم، وهو هَزُومَة (١) بن ربيعة بن جَرْوَل بن ثُمَل بن عمرو ابن الغوث بن طيئ مائة وعمانين سنة ، فلما أَسَنَّ استأذن قومه في وطَاءً يجلس عليه في ناديهم ، وقال ، إني أكره أن يظن أحدكم أنّى أرى لى عليه فضلا ، ولكنى قد كبرت ورق عظمى .

فقالوا: ننظُر ﴿

فلما أبطأوا عليه أنشأ يقول:

أَجِيبُوا يَا بَنِي ثُمَالَ بِنِ عَمْرِو فَإِنِّى قَدْ كَبِرْتُ وَرَقَّ عَظْمِى وَأَصْبَحْتُ الْفَدَاةَ أَرِيدُ شَيْئًا وطَاءً يَا بَنِي ثُمَالَ بِنِ عَمْرِو فَإِنْ تَرْضُوْا بِهِ فَسُرُورُ رَاضَ سَأَتْرُكُ مَا أَرَدْتُ لِمَا أَرَدْتُمُ

وَلَا تَكُمُوا الْجَوَابَ مِنَ الْحَياءِ وَقُلَّ اللَّحْمُ مِنْ بَعْدِ النَّقَاءِ يَقِينِي الْأَرْضَ بِنْ بَرْدِ الشَّتَاءِ وَلَيْسَ لِشَيْخِكُم غَيْرُ الوطاءِ وَإِنْ تَأْبَوْا فَإِنِّي ذُو إِبَاءِ وَرَدُّكَ مَنْ عَصَاكَ مِنَ الْعَنَاءِ

<sup>(</sup>١) الهزومة : الشجة ، لأنه كان قد شج .

لِأَنِّى مِنْ مَسَاءَتِكُمْ بَعِيدٌ كَبُعْدِ الْأَرْضِ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ وَإِنِّى مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ وَإِنِّى لَا أَكُونُ بِغَيْرِ قَوْمِى فَلَيْسَ الدَّلُو إِلَّا بِالرِّشَاءِ(١) فَأَذُنُوا له أن يبسط فى ناديهم، وطابت به أنفسهم، وقالوا، أنت شيخنا وسيّدنا وابن سيدنا، وما فينا أحد يكره ذلك ولا يدفَعُه (٢).

\* \* \*

قالوا: وعاش عبدالمسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان (٢) [٤٤] بن <sup>م</sup>بقَيْلَة الفسّانِيّ ثلاثمائة سنة وخمسين سنة ، وأدرك الإسلام فلم يسلم ، وكان منزله الحيرة ، وكان شريفا في الجاهلية (١) .

وقال

لَقَدُ بَنِيْتُ لِلْحَدَثَانِ (٥) بَيْتًا لَوَ انَّ الْمَرْءَ تَنْفَعُهُ الْحُسُونُ رَفِيعَ الرَّاسِ أَجْوَى مُشْمَخِرًا لِأَنْوَاعِ الرِّيَاحِ بِهِ حَنِينُ (١) وقال يذكر من كان معه من ملوك قومه الذين مضوا:

أَبَعْدَ الْمُنْذِرَيْنِ أَرَى سَوَامًا تُرُوَّحُ بِالْخُورْبَقِ وَالسَّدِيرِ (٧)

أُصبحت لا أنفع الصديق ولا أملك ضُرًّا للشانيُ الشَّرِسِ وإن جرى بى الجواد منطلقا لا يملك الكف رجعة الفرَسِ (٣) في الأصل (خيال).

بنيت لطارق الحدثان ... البيت، في غير الأصل . . .

<sup>(</sup>۱) الرشاء: الحبل يدلى به الدلو فى البئر . (۲) وفى غير الأصل زيادة فى ترجمة عدى ته ولما غلب المختار بن عبيد على الكوفة وقع بينهما ، فهم عدى بالخروج عليه ، ثم عجز لكبر سنه به وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة ، فقال :

<sup>(</sup>٦) أجوى أى أقص والقص ضد الحدب ؛ والمشخر : الجبل العالى .

<sup>(</sup>٧) الحورنق والسدير : قصران كانا بالحيرة زمن ملوكها المناذرة .٠

تَحَامَاهُ فَوَارِسُ كُلِّ حَى عَافَةَ أَغْضَفِ عَالِي الزَّ بْيرِ (۱) وَبَعْدَ فَوَارِسِ النَّمْمَانِ أَرْعَى رِيَاضًا بَـ بْنَ مُرَّةَ وَالْحَفِيرِ وَصِرْنَا بَعْدَ هُلْكِ أَبِي قَبِيسِ كَجُرْبِ الشَّاءِ فِي بَوْمٍ مَطِيرِ وَصِرْنَا الْقَبَائِلُ مِنْ مَمَدِي عَلانِيَدَةً كَأَيْسَارِ الجَزُورِ تَهَسَّمَنَا الْقَبَائِلُ مِنْ مَمَدِي عَلانِينَةً كَأَيْسَارِ الجَزُورِ وَكُنَّا لَا يُرَامُ لَنَا حَدِيمٌ فَنَحْنُ كَضَرَّةِ الضَّرْعِ الفَحُورِ وَكُنَّا لَا يُرَامُ لَنَا حَدِيمٌ فَنَحْنُ كَضَرَّةِ الضَّرْعِ الفَحُورِ وَكُنَّا لَا يُرَامُ لَنَا حَدِيمٌ فَنَحْنُ كَضَرَّةِ الضَّرْعِ الفَحُورِ وَكُنَّا لَا يُرَامُ لَنَا حَدِيمٌ وَخَرْجٍ بَنِي قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ (۲) وَكُنَّا لَا يُحَرِّجُ بَعْنَ فَرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ (۲) كَذَاكَ الدَّهُ صَرُ وَلَيْهُ مِنْ مَسَاةً أَوْ سُرُودِ كَذَاكَ الدَّهُ صَرُ دُولَتُهُ سِجَالٌ فَيَوْمُ مِنْ مَسَاةٍ أَوْ سُرُودِ

قالوا: وخرج ُ بَقَيْلَة فى ثَوْ بَيَن أَخْضَرَ بْن ، فقال له إنسان: ما أنت إلا ُ بُقَيْلَة ؟ خسمى بقيلة بذلك ، واسمه ثَمْلَبَة بِن سُنَيْن (٢) .

\* \* \*

قالوا: وعاش عَدِى بن وَداع بن المِقْى (١) ، الحارث بن مالك بن فهم بن غَنْم ابن دَوْس بن عَنْم ابن دَوْس بن عبد الله ، من الأزد ، ثلاثمائة سنة ، فأدرك الإسلام ، وأسلم ، وغنا . وقال فى ذلك :

إِلَّا الجَنَّةُ الْمُخْضَرَّهُ مَنْ يَدُخُلِ النَّارَ يُلَاقِ ضَرَّهُ

أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ فَتَى مَرَّةً لِللَّرْبِ أَوْ بَيْتٍ مِنَ الْجَنْدَلِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَكُرُوهُ وَأَدْعَى ، فَإِنْ أَحْمَلُ عَلَى النَّقُلَةِ لَا أَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأغضف : الأسد . (٢) في رواية السعودي، بعد خراج كسرى .

<sup>(</sup>٣) مصغر سن ، ويقال إنه الحارث بن سنين ، قاله المرزباني في معجم الشعراء ، وقال ابن الكلبي ، فولد سنين الحارث ، وهو بقيلة صاحب القصر الذي يقال له قصر بني بقيلة، وفي غير الأصل . . قال خالد بن الوليد لأهل الحيرة ، أخرجوا إلى رجلا من عقلائكم ، فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو . . . (٤) (بن ) زيادة في النسخة الأخرى .

قالوا: وعاش شُرَيح بن هانى بن يزيد بن نَهِيك بن دُرَيد بن سفيان بن سَلَمة ، وهو الضَّباب بن الحارث بن كعب بن مذحج عشرين ومائة سنة فيا ذكر ابن السكلبي عن أبى مخنف ، قال : أخبرنا أشياخنا من بنى الحارث قالوا : ثم تُقبِّل فى ولاية الحجاج بن يوسف مع ابن أبى بكرة :

فقال وهو يَرْ تَجِز قبل أَن مُيْقَتَل :

قَدْ عِشْتُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ أَعْصُرًا ثُمُّتَ أَدْرَكْتُ النَّينِيُّ الْمُنْدِرَا وَبَوْمَ مَهْرَانَ وَبَوْمَ تَسْـ تُرَا<sup>(1)</sup> وَبَوْمَ مَهْرَانَ وَبَوْمَ تَسْـ تُرَا<sup>(1)</sup> وَالْجَمْعَ فِي صِفِيِّيهِمْ وَالنَّهَرَا هَيْهَاتَ ، مَا أَطْوَلَ هٰذَا مُمُرًا<sup>(1)</sup>

\* \* \*

قالوا: وعاش شَرْيَةُ بن عبد الجُمْفِيّ من جُمْفِيّ بن سعد العشيرة بن مالك بن أُدَد بن مَذْحِج (٣) ثلاثمائة سنة ، وأدرك الإسلام .

حدثنا أبو حاتم قال: وذكر الكلبيّ قال: سمعت أبا بكر بن قيس الجُعنيّ يذكر عن أشياخه، وقد ذكره غيره وقالوا: هو شَرْية بن عبد الله الجُعنيّ، وقال فى زمن عمر بن الخطاب، وهو بالمدينة:

قَالَ : أَمَا وَاللَّهُ مَا تَزُوَّجْتُ أُمَّهُ حَتَّى أَنْتَ عَلَى سَبِمُونَ سَنَةً ، وتَزُوَّجَتُهَا سَتِيرَةً

<sup>(</sup>۱) يوم مهران ويوم تستر يومان من أيام المسلمين المشهورة فى تاريخ الفتوحات الإسلاميـــة بلاد الفرس . (۲) إشارة إلى حرب صفين (۳) هو شرية بن عبد الله بن فليت بنهــ خولى بن ربيعة بن عوف بن معاوية بن ذهل بن مالك بن حريم بن جعنى .

عنيفة ، إن رضِيتُ رأيت ما تقربه عيني ، وإن سَخِطتُ تَأْتَتْ لَى حتى أَرْضَى ، وإن ابنى هـــذا تزوّج امرأة فاحشة بَذِيَّةً ، إن رأى ما تقرّ به عينُه تعرّضتُ له حتى يَسْخَط ، وإن سَخِط تَلَفَّبَتُهُ (١) حتى يهلك .

ثم قال شَرْيَةُ: وأحلف لا يَبْتَرُ ثَوْبِي واحدٌ ولا اثنان ، وإنِّى بالثلاثة معذورٌ . قال أبو روق : حدثنا الرياشيّ قال ، حدّثنا الأصمى قال، مَر ّ رجَلُ بقوم يدفنون ميّتا ، ورجل يقول :

اُحْتُوا عَلَى دَيْسَمَ مِنْ بَرْدِ اِلنَّرَى قِدْمًا أَبَى رَبُّكَ إِلَّا مَا تَرَى (٢٠) قال : فقلت له ، من هؤلاء ؟ . فقال : هذا ابنى ، وهذا بنوه .

\* \* \*

قانوا: وعاش عُبَيْد بن شَرْيَة الجرهمى ثلاثمائة سنة ، وقال بعضهم ، مائتين وعشرين سنة ، إلا أنّا نظن أنه عاشها فى الجاهلية ، وأدرك الإسلام ، فأسلم ؛ وقدم على معاوية بن أبى سفيان .

فبلغنا أن معاوية قال له : أخبرنى ، كم أتى عليك ؟

قال : مائتان وعشرون سنة .

قال: ومن أين علمت ؟

قال: من كتاب الله .

قال: ومن أى كتاب الله؟

قال: من قول الله تبارك وتعالى [٤٧] « وَجَمَلْنَا اللَّيْـلَ وَالنَّهَارَ آيَتَـيْنِ ، فَحَوْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّـكُم » الآية (٢) .

<sup>(</sup>۱) الله هو التعب والإعياء . (۲) الديسم: النالمة ، وديسم اسم ، ويروى البيت : أخشى على ديسم من برد الثرى أبي قضاء الله إلا ما ترى وقد أنشده ابن دريد ، وترك صرفه للفهرورة ، (۳) الآية رقم ۱۲ من سورة الإسراء .

فقال له مماوية : وما أدركت ؟

قال: أدركت يوما فى أثر يوم ، وليلة فى أثر ليلة متشابها كتشابه الحَذَف يَحُدُوان بقوم فى ديار قوم يَكْذبون ، ما يبيدُ عنهم ولا يَمْتَبِرُون عا مضى منهم ، حَيُّهم بَتْلَف ، ومولودُهم يخلُف ، فى دهر قد تصرّف أيّامُه ، تَقَلَّبُ بأهلها كتقلّبها دهر ها ، بينا أخوه فى الرّخاء إذ صار فى البلاء ، وبينا هو فى الزيادة إذ أدركه النّقصان ، وبينا هو حُرّ إذ أصبح فَيْئًا لابدوم على حال ، ولا تدوم له حال ، بين مسرور بمولود وعزون بمفقود ، فلولا أن المولود يخلف وعزون بمفقود ، فلولا أن المولود يخلف لم يَسَمّهم بلا من ولولا أن المولود يخلف لم يبق أحد .

قال مماوية : يا عُبَيْد ، أخبرنى عن المال ، أيَّه أحسن في عينك ؟

قال: أحسن المال في عيني ، وأنفمه غناء ، وأقلُّه عناء ، وأبحدُه من الآفة ، وأجْدَاهُ على العامّة عين خَرّارة في أرض خَوّارة ، إذا استُودِعَتْ أَدَّتْ ، وإن استحلّبْتَهَا دَرَّت فأفممت ، تَمُولُ ولا تُمال .

قال معاوية : ثم ماذا ؟

قال: فرس في بطنها فرس قد ارتبطت منها فرسا .

قال معاوية : فأَىّ النَّهُمُ أُحبِّ إليكِ ؟

قال: النَّمَ لغيرك يا أمير المؤمنين.

اقال: فلمن ؟

قال: لمن قَلَاها بيده وباشرها بنفسه . ٠

قال معاوية : حَدُّثني عن الذهب والفضة .

قَالَ : حجرانَ إِنْ أَخْرِجِتُهُمَا نَفِدًا ، وَإِنْ خَزَ نَتُّهُمَا [٤٨] لم يزدا .

قال معاویة : فأخبرنی عن قیامك وقعودك، وأكلك وشربك، ونومك، ونومك، وشهوتك یلباً، و الله و الله و الله و الله و ا

قال : أما قيامي فإن قت فالسماء تبعُدُ ، وإن قصدت فالأرض تقربُ ؟

وأما أَكْلَى وشربَ فإنى إن جُمْتُ كَلِبْتُ، وإن شَبِمْتُ 'بِهِرْتُ ؛ وأما نومى فإن حضرت مجلسا حالَفَني ، وإن خَلَوْتُ أَطْلُبُه فارَقَنى ؛ وأما الباءَةُ فإن 'بذِلَتْ لى. عَجزتُ ، وإن مُنِمَتْ غَضِبْتُ .

قال مماوية : فأخبرني عن أعجب شيء رأيته .

قال: أعجبُ شيء رأيته، أنى نزلت بحَى من قضاعة، فخرجوا بجنازة رجل من عُذرة ، يقال له ، حُرَيْث بن جَبَلَة ، فخرجت معهم حتى إذا وارُوه انْتَبَذْتُ جانبا

عن القوم ، وعینای تذرفان ، ثم تمثّلت شعرا کنت رویته قبلَ ذلك (۱) :

مَا قَلْبُ إِنَّكَ فِي أَسْمَاءَ مَغْرُورُ اُذْكُرْ، وَهَلْ يَنْفَعَنْكَ اليَوْمَ قَذْ كِيرُ؟ قَدْ بُعْتَ بِالْكُبِّ مَا تُخْفِيهِ مِنْ أَحَد حَتَّى جَرَتْ بِكَ أَطْلَاقاً تَعَاضِيرُ (٢). قَذْ بُعْتَ بِالْحُبِّ مَا تُخْفِيهِ مِنْ أَحَد حَتَّى جَرَتْ بِكَ أَطْلَاقاً تَعَاضِيرُ (٢).

تَبْغِي أَمُورًا فَمَا تَدْرِي أَعَاجِلُهَا خَيْرٌ لِنَفْسِكَ أَمْ مَا فِيـــهِ تَأْخِيرُ فَاسْتَقَدْرِ (اللهُ خَيْرًا) وَارْضَيَنَ بِهِ فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرٌ فَاسْتَقَدْرِ (اللهُ خَيْرًا) وَارْضَيَنَ بِهِ فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرٌ

وَبَيْنَمَا الْمَرْ لِهِ فِي الْأَحْيَاءِ مُنْتَبِطاً إِذْ صَارَ فِيالرَّامْسِ إِذْ دَارِكَ مَيَاسِيرِ وَبَيْنَمَا الْمَرْ لِهِ فَلُوهُ الْأَعَاصِيرِ وَبَيْنَمَا الْمَرْ لِهِ فَلُوهُ الْأَعَاصِيرِ وَالدَّهْرُ أَيَّةَ مَا حَالِ (٥) دَهَارِيرُ وَالدَّهْرُ أَيَّةَ مَا حَالِ (٥) دَهَارِيرُ وَالدَّهْرُ أَيَّةَ مَا حَالِ (٥) دَهَارِيرُ

يَبْكِي الغَرِيبُ عَلَيْهِ لَيْسَ يَعْرِفُهُ وَذُو قَرَابَتِهِ فِي الْحَيِّ مَسْرُورُ وَزَابَتِهِ فِي الْحَيِّ مَسْرُورُ وَذَاكَ آخِرُ عَهْدِ مِنْ أَخِيكَ إِذَا مَا الْمَرْ الْمَمْنَهُ اللَّحْدَ الْخَنَاسِيرُ وَذَاكَ آخِرُ عَهْدِ مِنْ أَخِيكَ إِذَا مَا الْمَرْ الْمَرْ الْمَالَةُ اللَّحْدَ الْخَنَاسِيرُ

[٤٩] النحنسير والجمع النحناسير ، ويقال النحناسِرَة ، وهم الذي شيّموا الجنازة ـ فقال رجل إلى جانبي يسمع ما أقول : يا عبد الله ، مَن قال هذه الأبيات ؟ قلت : والذي أحلف به ، ما أدرى إلا أنى قد رويتها منذ زمان .

قال: قائله الذى دفَنَّاه آنِفا ، وإن هـذا ذو قرابته أَسَرُّ الناس بموته ، وإنك لَنْزَيبُ الذى وصف تبكى عليه . فعجبت لما ذكر في شعره والذى صار إليه من قوله به كأنه كان ينظر إلى موضع قبره .

(١) جاء في كتاب نزهة الألبا أن هذه الأبيات لعثمان بن لبيد العذرى .

(٢) الحضيرة من الناس الجماعة .
 (٣) ويرى فاسترزق .
 (١) القبر .

(ه) فى كل حاليه والدِهارير جم دهر .

فقلت: إن البلاءَ مُوَكَّلُ بالمُنطق.

\* \* \*

قالوا: وعاش سيف بن وَهْب بن جَذِيمَة بن عمرو بن ثملبة بن حيّان بن ثملبة ، وهو جَرْماً » ماثنى سنة فيا ذكر ابن السكلي عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى ، وهو من بَلِي ، ثم من بني العجلان عن أشياخه .

وأما ابن المكلمي فقال: عاش ثلاثمائة سنة ، وقال في ذلك(١):

أَلَا إِنَّنِي عَاجِلًا ذَاهِبُ فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّهُ كَاذِبُ لَبِسْتُ شَبَابِي عَاجِلًا ذَاهِبُ وَأَدْرَ كَنِي القَدَر الْغَالِبُ لَبِسْتُ شَبَابِي عَافَنْنَتُهُ وَأَدْرَ كَنِي القَدَر الْغَالِبُ وَصَاحَبَنِي حِقْبَةً فَأَنْفَضَى شَبَابِي ، وَوَدَّعَنِي الصَّاحِبُ وَصَاحَبَنِي حِقْبَةً فَأَنْفَضَى شَبَابِي ، وَوَدَّعَنِي الصَّاحِبُ وَصَاحَبُي حِقْبَ ، وَمَوْلًى نَفَد تُ حَتَّى يَثُوبَ لَهُ ثَأْثِيبُ وَجَارٍ مَنَعْتُ ، وَفَتْنِ رَتَقْتُ إِذَا الصَّدْعُ أَعْيَا بِهِ الشَّاعِبُ وَجَارٍ مَنَعْتُ ، وَفَتْنِ رَتَقْتُ إِذَا الصَّدْعُ أَعْيَا بِهِ الشَّاعِبُ

\* \* \*

قالوا : وعاش عامِر بن جُوَيْنُ بن عبد رُضا بن قُمران بن ثعلبة بن عمرو بنحيّان ابن ثعلبة ، وهو جَرْمُ بن عمرو<sup>(۲)</sup> بن الغوث بن طــّـيء ماثنی سنة .

وقال فى ذلك :

[٥٠] مَاذَا أَرَجَى مِنَ الْفَلَاحِ إِذَا قُنُمِّتُ وَسُطَ الظَّمَائِنِ الْأُولِ مُسْتَمْنِزًا أَطْرُدُ الْكَلَابَ عَنِ الظِّمِ لَلَّا إِذَا مَا دَنَوْنَ لِلْحَمَلِ مُسْتَمْنِزًا أَطْرُدُ الْكَلَابَ عَنِ الظِّمِ لَلَّا إِذَا مَا دَنَوْنَ لِلْحَمَلِ وَقَالَ :

الْمَرْ ﴿ يَبْكِي اِلسَّلَا مَةِ ، وَالسَّلَامَةُ لَا تُحِسُّهُ أَوَ لَيُسَالِهُ مَنْ قَدْ تَثَ لَنَّى جِلْدُ وُ وَابْيَضَ رَأْسُهُ وَا

<sup>(</sup>۱) القائل هو سيف بن وهب الطائى . (۲) وفي هامش النسخة بخط مخالف تصعيح جاء فيه ( بن حيان بن ثعلبة ، وهو جرم بن عمرو ) .

أَوْ دَبِّ مِنْ هَــرَم وَأَوْ دَى سَمْمُهُ وَانَّفَقَ (١) ضِرْسُهُ أَوْدَى الزَّمَانَ بِأَهْـــلِهِ وَبِأَثْرَ بَيْهِ ، فَقَلَ أَنْسُــهُ أَوْدَى الزَّمَانَ بِأَهْـــلِهِ وَبِأَثْرَ بَيْهِ ، فَقَلَ أَنْسُــهُ

\* \* \*

قالوا: وعاش الحارث بن مُضاض (٢) الجُرْهُمِيْ ، من جرهم الأكبر ، وهو جرهم بن قحطان بن عابَر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام أربمائة سنة ..

وهو القائل :

[01] قالوا: وعاش جمفر بن قُرْ طُ (٥) العامرى ثلاثمائة سنة ، وأدرك الإسلام ، فقال:

<sup>(</sup>١) الانفقاق : الانفراخ ، ويروى انقف . (٢) ف رواية أخرى زيادة : الأصغر ..

<sup>(</sup>٣) النعف : ما انحدر من حزونة الجبل وارانفع من متحدر الوادى . وجعه تعاف .

<sup>(</sup>٤) وفي غير الأصل زيادة البيت التالى .

كنا زمانا مساوك الناس قبلكم نأوى بلادا حراما كان مسكونا (ه) وهو ابن كعب بن قيس بن سعد ، وقد ذكر ابن الكلبي أنه جعفر بن قرط بن عبد يغوث بن كعب بن ردة الشاعر .

لَمْ يَبْقَ يَا خَذْلَةُ مِنْ لِدَاتِي أَبُو بَنِينَ لَا وَلَا بَنَاتِ مِنْ مَسْقَطِ الشَّمْسِ إِلَى الْفُرَاتِ إِلَّا يُمَـدُّ الْيَوْمَ فِى الْأَمْوَاتِ مِنْ مَسْقَطِ الشَّمْسِ إِلَى الْفُرَاتِ إِلَّا يُمَـدُّ الْيَوْمَ فِى الْأَمْوَاتِ هَلْ مُشْتَرٍ أَبِيعُهُ خَيَاتِي

\* \* \*

وعاش عبّاد بن أنف الـكاب الصيداويّ ، من بني أسد عشرين ومائة سنة ، وقال :

عَمِرْتُ ، فَلَمَّا جُزْتُ سِتِّينَ حِجَّةً وَسِتِّينَ ، قَالَ النَّاسُ : أَنْتَ مُفَنَدُ وَفَيْتُ ، قَالَ النَّاسُ : أَنْتَ مُفَنَدُ فَقَلْتُ لَهُمْ وِاللهِ هَلْ تُنْكِرْ وَنَنِى وَهَلْ عَابَنِي إِلَّا السَّخَا وَالتَّمَجُّــدُ وَالسَّخَا وَالتَّمَجُّــدُ ( السخاء ممدود ، والرواية : إلا النَّدَى والتمجد ) .

وَإِنِّى جَوَادُ الكُفِّ سَمْحٌ بِمَا حَوَتْ يَدَاىَ مِنَ الْمَعْرُوفِ لَا أَنْلَدَّدُ أُجُودُ وَأَحْمِى الْمُسْتَجِيرَ مِنَ الرَّدَى إِذَا عَرَّدَ النَّكْسُ الْأَحَمُ ۗ الْأَلَنْدَدُ<sup>(١)</sup> وَيَوْمًا تَرَى الْأَبْطَالَ مِنْ خَوْف شَرِّه . سَكَارَى ، عَلَيْهِمْ غَبْيَهُ تَتَرَدَّدُ (٢) بِأُسْمَرَ نَحُو الْمُبْتَنِي الشُّرُّ يَقْصِدُ شَهدْتُ فَجَلَّيْتُ الْبَلَايَا وَأَوْقَهَا . وَزِقٍّ كَمُسْتَدُّ مِي الْفَزَالِ سَبَأْتُهُ ۗ لِفِتْيَانِ صِٰدْقِ رِفْدُهُمْ لَيْسَ يَنْفَدُ ٣٠ بِكُفِّي عَضْبِ مَشْرَ فِي مُهَنَّدُ (١) فَقُلْتُ لَهُمْ عُلُوا وَتِلْكَ مَطِيَّتِي بِعَلْياء نَارًا حَمُّهَا لَيْسَ يَبُرُدُ فَفَادَتْ وَقَامَ الطَّاهِيانِ فَأَوْقَدَا مَنَبْتُ لَهُمْ مَهْبَاءً فِي الْكَأْسِ تُزْ بِلاً فَلَمَّا اشْتَفُوا مِنْهَا وَأَدْبَرَ وَحْشُهُمْ رَأَيْتُمْ طُوَالَ الدَّهُو لَا أَتَزَيَّدُ (٥٠) وَقُلْتُ لَهُمْ إِنِّي حَمِيلٌ عِيثُلِ مَا

ففادت أى ردت وماتت ، ويروى فكاسَت ، يعنى قامت على [٧٥] ثلاث قوائم. الأوْق الشدة ، يقال ، إنه لذو أوق .

<sup>(</sup>١) عرد: هرب ، والنكس : الضعيف ، والألندد : كثير الخصومة ..

 <sup>(</sup>۲) النبية من النباوة وهي قلة الفطنة (٣) الزق : وعاء السقاء . وسبأته أى اشتريته .

 <sup>(</sup>٤) العضب: السيف . (٥) المعنى ، لم أعمل لكم شيئًا فوق ما اعتدته من القرى -

قال أبو روق ، وقال الرياشي : رأى رجل في المنام رجلا مسرفا على نفسه ، فسأله عن حاله ، فقال ، ما لقيت بعدكم أوْقَةً (١) .

وَحْشُهُم جُوعهم ؟ ويقال بأت فلان وَحْشًا .

الحميل ، والكفيل ، والضَّمِين ، والصَّبِير ، والزعيم سواء .

\* \* \*

قالوا : وعاش عام بن الظَرِب العَدُّوانى ماثتى سنة ، وكان حكما للمرب .

وفيه يقول ذو الإسبَع العَدُّوَانيَّ :

وَمِنَّا حَكَمْ يَقْضِى فَلَا يُنْقَضُ مَا يَقْضِى وهي أبيات .

وإنما قيل له ذو الإصبع، لأنه كانت له في رجله إصبع زائدة، وكان من أمره،

وإنما قبل له دو الإصبع ، لانه كانت له فى رجله إصبع زائدة ، وكان من الحمه ، أن وَجًّا ، وهو وادى الطائف ، وهو حرم الطائف الذى حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصاد صَيْدُها ، ولا يُختلى خَلاؤها ، وكان تَقيف ، وهو قَسِى بن مُنبَّه باليمين ، فأناه أبو رغال فصدقه ، فأخذ شاته اللَّبُونَ ، وترك الأخرى ، فأبى ثقيف أن يتركها ، ورك الأخرى ، فأبى ثقيف أن يتركها ، فرماه ثقيف ، فقتله ، ثم لحق بالطائف فوجد فيها ظربا شيخا كبيرا ، فأخذه ، فقال ، لَتُونُمِنَّنِي أو لأَقْتُلَنَّك ، بالطائف فوجد فيها ظربا شيخا كبيرا ، فأخذه ، فقال ، لَتُونُمِنَّنِي أو لأَقْتُلَنَّك ، ما لِكُنْرِلنِي أَفْضَلَ أَرْضِك منزلا ، فامنه ، وأنزله .

فلما جاء عامر ابنه قال له : يا أُبتاه ، من هذا ؟

قال : هذا رجِل تَبُوَّأُ وادينا بغير حَمْد أُحَدٍ ،

فقال عامر بن ظَرب:

أَرَى شَعَرَاتِ عَلَى حَاجِبَ ى بِيضًا نَبَتْنَ جَمِيمًا تُوَّامَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الأوقة: الجاعة من الناس . (٢) الصوار: القطيع من البقر .

وَأَحْسَبُ أَنْفِي إِذَا مَا مَشَدُ تَ شَخْصًا أَمَا مِي رَآنِي فَقَامَا قَالَ ابْ عَبَاسَ قَالَ ، قضى عامر بن قال أبو حاتم ، وذكر أصحابنا عن الشعبي أن ابن عباس قال ، قضى عامر بن الطرب العدواني ، من جَدِيلة قيس ، على العرب بعد عرو بن حُمَمَة الدَّوْسِيّ ، فَأْتِي عامر بِخُنْثَنَى له (۱) ، ما للرجل وما للمرأة ، فأشكات عليه ، فأقام أربعين يوما لايقضى عامر بِخُنْثَى له (۱) ، ما للرجل وما للمرأة ، فأشكات عليه ، فقالت : أيها الشيخ ، أَفْنَيْت فيه بشيء ، فأتته أمة سوداء تسمى « خُصَيْلَة » (۲) ، فقالت : أيها الشيخ ، أَفْنَيْت علينا ماشيتنا ؛ وإنما أَفْنَاهُنَ أَنه كان يذبح لأصحاب السألة كل يوم شاةً .

فقال : وَيُسْلَكِ ، إِنَّى أُرْتِيتَ فِي أُمْرِ لَا أُدرَى أُصَمِّدُ فِيهِ أُمْ أُصَوِّبُ .

فقالت: وما ذاك ؟

قال : أُتيت عولود له ، ما للرجل وما للمرأة .

قالت : وما يشُق عليك من ذلك ؟ أَتْبِيْعه المَبَالَ ، أَفْعِدْه ، فإن كان يَبُول من حيث يبول النساء فهي امرأة . حيث يبول النساء فهي امرأة .

قال \_ وكان كثيرا ما يعاتب الأَمَة في رِغْيَتُها إذا سَرَحَت \_ فقال ، أُسِيئي عا خُصَيل أو أُحْسِني فلا عِتاَب عليك ، قد فَرَّجْتِها عني .

فلما أصبح قضي بالذي أشارت .

فلما جاء الإسلام شدّد القضية، فصارت سنّة فىالإسلام، يعنى الإسلام شدّدها. قالوا : وعاش عامر مائتي سنة ، وقالوا ، ثلاثمائة سنة .

قال أبو حاتم ، ذكروا ذلك عن مُجالد عن [65] الشَّمْبِيّ ؟ قال أبو روق ، وحدثناه الرياشيّ ، قال ، حدثنا عمر بن بُكَير عن الهيثم بن عدى عن مجالد عن الشمبي قال ، كنا عند ابن عباس ، وهو في ضَفَّة زمزم مُيفْتِي الناس إذ قال أعرابي ، أَفْتَيَتَ الناس فَأَفْتِناً .

قال: هات .

<sup>(</sup>١) الحنثي : الذي خلق وله ذكر رجل وفرج امرأة .

<sup>(</sup>٢) وقد ورد في السيرة لمحمد بن هشام أن اسمها سخيلة .

قال: أرأيت قول الشاعر المتلمس (١):

لِذِى الحِلْمِ قَبْلَ الْيَوْمِ مَا تَقُرَّعُ الْعَصَا وَمَا عُلَمَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِيَمْلَمَا لَهُ وَالْم قال ابن عباس: ذاك عمرو بن حَمَمَة الدَّوسَى ، قضى على العرب ثلاثمائة سنة ، فكربر ، فألزموه السابع من ولده ، فكان معه ، فكان الشيخ إذا غفل كانت الأمارة بينه وبينه أن تُقرع العصاحتي يعاودَه عقله ، فذلك قول المتلمس اليشكري من بكر ابن واثل:

لذى الحلم قبل اليوم ما تُقُرَع الْعَصَا

قال ذو الإصبع العدوانيُّ بعد ذلك بدَّهُر :

عذيرَ الْحَى مِنْ عَدُوا نَ كَانُوا حَيْثَ الْأَرْضِ الْمَنَى بَمْضُهُمْ بَمْضًا فَلَمْ يَرْعُوا الْاَعَلَى بَعْضِ وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ والْمُوفُونَ بالقَرْضِ السَّادَا وَلَهُ مَا يَعْضِ وَهُم بَلَغُوا عَلَى الشَّحْنَا عِ وَالشَّنَانِ والبُغْضِ مَبَالِغَ لَمْ يَنَلُهَا النَّا سُ فِي بَسْطٍ وَلَا قَبْضِ وَهُم إِنْ وَلَدُوا أَشْبُوا بِسِرِّ النَّسَبِ الْمَحْضِ وَمُنْهُمْ حَكَمْ يَقْضِي فَلَا يُنقَضُ مَا يَقْضِي وَمِنْهُمْ حَكَمْ يَقْضِي فَلَا يُنقَضُ مَا يَقْضِي يعنى عامر بن الظَّرِب.

أَشْبَى الرجلُ إذا شَبَّ ولدُه .

<sup>(</sup>۱) اختلف النسابون في هذه الحكومة ، وفيمن حكم بها ، وكان أبو عبيدة ينسبهاللمتامس. ابن سحول ، ويقول ما سبق المتامس إلى هذا أحد ؛ وقال غيره ، اليمن تدعى هذا الحكم ، وتزعم أنه عمرو بن حجمة الدوسى ؛ وربيعة تدعيه ، وتزعم أنه مسعود بن قيس بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن الحارث بن همام بن مرة ، وأن خالدا هذا هو الذي يعرف بذي الجدين ، وقال ابن الكلي ، والذي لا شك فيه أنه عبد الله بن همام ، ويزعم ناس أنه عامر بن الظرب ، وهو المجمع عليه ،

<sup>(</sup>۲) لم يرمع بعضهم على بعض بعد ما كانوا حية الأرض التي يحذرها كل أحد . ويقال ، فلان يرعى على أبيه أى يرعى غنمه ، وأرعى عليه أبتى . (٣) القرض : الاقتراض .

فلما كبر [٥٥] عامر وتخوّف قومُه أن يموت اجتمعوا إليه ، فقالوا له ، ياسيدنه · وشريفنا ، أَوْسِناً .

فقال :

« يا معشر عدوان ، كلفتمونى تعبا ، إن القلب لم يُخْلِق ، ومن لك بأخيك كُلّه ، إن كنتم شرَّ فُتُمونى فقد التَمَسَّتُ ذلك منكم ، وإنى قد أَرَيْتُكُم ذلك من نفسى ، وأنّى لكم مِثْلى ، افهموا عنى ما أقول لكم ؛ من جمع بين الحق والباطل لم يَجْتَمِعا له وكان الباطل أولى به ، وإن الحق لم يزل يَنفُر من الباطل ، ولم يزل الباطل ينفر من الحق ، لا تفرحوا بالعِلْق ولا تشمتوا بالزلّة ، وبكل عيش يعيش الفقير ، ومن يُر يوما يُرَ به ، وأعدوا لكل أمر قدره ، قبل الرِّماء ثُمُ لا الكَنا أن الله ومع السفاهة الندامة ، والعقوبة نكال وفيها ذَمَامَة ، فلا تذُمُوا العُقوبة ، واليد العليا معها عافية ، والقود (٢) راحة لا عَلَيْك ولا لك ، فلا تذُمُوا العُقوبة ، وأليد العليا معها عافية ، والقود (١) راحة لا عَلَيْك ولا لك ، وإذا شِئْتَ وَجَدْتَ مِثْلُك ، إنَّ عليك كما أَنَّ لك ، والمكثرة الرُّعْب والمصبر الغلَبة ، من طلب شيئا وجده ، وإلا يَجِدْه يوشك أن يَقَع قريباً منه .

فيا معشر عَدُوان ، إياكم والشر فإن له باَ قِيَةً ، وادفعوا الشر بالخير يفلبه ، إنه من دفع الشر الشر الشر عليه ، وليس في الشر أَسُوءَ ، ومن سبقكم إلى خير فاتبعوا أثره تجدوا فَضَلا ، إن خالق الخير والشر وسمهما ، ولكل يدمنهما نَصيب منهما نَصيب .

يا معشر عدوان ، إن الأوّل كني الآخِرَ ، فن رأيتموه أصابه شر فإعار أصابه أصابه أصابه أصابه أصابه أصابه أصابه [٥٦] فِعْلُهُ، فاجتنبوا ذلك الذي فعله ؟ يا معشر عدوان ، إن الشرّ من أتيه الحيّ فيصيبه ، ومن اجتنب الشرّ لم يُشَب الشرّ عليه ؟ يا معشر عدوان ، إن الحير عَزُوفَ أَلُوف ، ولم يفارق الخير صاحبَه حتى يفارقه ولن يرجع إليه حتى .

<sup>(</sup>١) الرماء : الرمى ، والكنائن،جم كنة : وهي جعبة السهام م

<sup>(</sup>٢) القود : القصاص ، وأقيد القاتل بالقتيل إذا قتل به .

ياً تِيَهُ ؟ يا معشر عدوان ، رَبُّوا صغيركم ، واعتبروا بالناس ولا يعتبر الناس بكم ، وخذوا على أيدى سفهائكم تقلِلْ جَرَاؤُركم ، وإياكم والحسد فإنه شُوْم و نكد ، وإن كلَّ ذى فَضْل وَاجِدْ أفضل منه ، ومن بلغ منكم خُطَّةً خَيْرٍ فأعينوه واطلبوا مثلها ، ورغَبُوه في نيته ، وتنافسوا في طريقته ، ومن قصر فلا يلومَن إلا نفسه ، وإنى وجدت صدق الحديث طَرَفًا من الغَيْب فاصدُقوا تصدَّفوا .

( يقول من لزم الصدقَ وعوّده لسانه وُفِّق فلا يكاد يتكلم بشيء يظنّه إلا جاء على ظنّه ) .

وإنّى رأيت للخير طُرُقاً فسلكتُها ، ورأيت للشرّ طُرُقاً فاجتنبتُها ، وإنى والله ما كنت حكيا حتى تبيّدت ألح عام كنت سيّد كم حتى تعبّدت لكم ، إن الموعظة لا تنفع إلا عاقلا ، وإن لبكلّ شيء داعيا ، فأجيبوا إلى الحق وادعوا إليه وأذعنوا له ( يريد ذِلُوا للحق ) .

وكان من حديث عامر أنه زوّج ابنته فَمْمَةَ ابنة عامر ابنَ أخيه عامر بن الحارث ابن ظرِب، وقال لأمها، وهي ماوية بنت عوف بن فهر حين أراد البناء بها:

« يا هذه [٧٥] ، مُرِى ابنتك فلا تنزلن فَلَاةً (١) إلا معها ماء ، وأن تكثر استعال الماء فلا طيب أطيب منه ، وإن الماء جُعِل للأَعْلى جَلَاء وللأسفل نَقَاء ، وإياك أن تميلى إلى هواك ورأيك فإنه لا رأى للمرأة ، وإيّاى ووسيّتك ، فإنه لا وصيّة لك ، أخْرِى ابنتك ، أن العِشْق حُلُو ، وأن الكرامة المؤاتاة ، فلا تستكرهن زوجها من نفسها ، ولا تمنعه عند شهوته ، فإن الرضا الإتيان عند اللذة ، ولا تكثر مُضَاجَمَتَه فإن الجسد إذا مَل مَل القلب ، وَمُرِيها فلا تَمْزَحَن معه منفه ، فإنذلك يكون منه الانقباض ، ومُويها فلتَخْبَأ سَوْءَتَها (٢) منه ، فإنه وإن كان لابد من أن يراها فإن كثرة النظر إليها استهانة وخقة » .

فلما أدخلت الجارية عليه نَفَرَتْ منه ولم تُرِدْه .

<sup>. (</sup>١) الفلاة : الأرض التي لا ماء فيها. والجم فلا ، وجم الجمأفلاء . (٧) السوأة: الغرج .

فأتى ان أخيه المم ، فشكا ذلك إليه ، فقال له عامر : « يا ان أخى ، إنها ، وإن كانت ابنتى فإن لك نصيباً منى ( أو قال ، فإن نصيبك الأوفر منى ) فاصد فنى ، فإنه لا رأى لمكذوب ، فإن صد قتني صد قتك ، إن كنت نَفَر تها فذ عَر تها ، فاخفض عصاك عن بكر تك تَشكُن ، وإن كانت نفرت منك من غير إنفار فذلك الداء الذى ليس له دواء ، وإلا يكن وماق (١) ففراق ، وأجل القبيح الطلاق ، ولم نترك أهلك ومالك ، وقد خَلَمْتُها منك عا أعطيتها ، وهى فعلت ذلك بنفسها . فزعمت علماء العرب أن هذا أول خُلع كان فى العرب وثبت فى الإسلام (٢) . فزعمت علماء العرب أن هذا أول خُلع كان فى العرب وثبت فى الإسلام (٢) . وذلك أنه كان وقومه طلبوا أن يُجيزوا من وَرَدَ عليهم من تِلْقاء محلّهم ببطن وَجّه وكان طريق أهل السَّراة ، وهم أزْد شَنُوءَة ، فدخلوا على سُوفة ، فكانوا يجيزون عدوان يوما ، وصوفة يوما ، وكان الذي يتولى إجازة الحج من عَدْوَان أبو سَيَارة عدوان يوما ، وصوفة يوما ، وكان الذي يتولى إجازة الحج من عَدْوَان أبو سَيَارة العدواني ( هكذا أملاه أبو حاتم ، وليس عستو العدوان ) ، فقال :

ياً رَبَّةَ الْمَـيْرِ (٣) رُدِّيهِ لِمَرْ تَمَهِ لَا تَظْمَنِي فَتَهِيجِي النَّاسَ بِالطَّمَنِ الْمُصَدِّ أَلَا كَدَرٍ فِيهَا وَلَا مِنَنِ أَضْحَتْ أَيَادِي بَنِي عَمْرِ وَ مُحَلَّلَةً تَمَّتْ بِلَا كَدَرٍ فِيهاً وَلَا مِنَنِ ثَوَابُ مَا قَدْ أَبَوْهُ عِنْدَنَا لَهُمُ الشَّكْرُ مِنَّا لِمَا أَسْدَوا مِنَ الحَسَنِ وَوَابُ مَا تَدُ أَبَوْهُ عِنْدَنَا لَهُمُ الشَّكْرُ مِنَّا لِمَا أَسْدَوا مِنَ الحَسَنِ

فأجاز أبو سيّارة العدواني بالناس أربين سنة على عَيْرٍ له ، حتى إن كانت العرب. لتضرب المَثَل به فتقول : أَصَعُ مِنْ عَيْرِ أَبِي سَيَّارَةَ .

قال: فبينا عام، يدفع بالناس إذ بَصُر به رجل من ملوك غسّان فأعجبه نَحْوُه (١٠٠٠

<sup>(</sup>١) الوماق هيو الوفاق .

<sup>(</sup>۲) جاء فى مسند أحمد الجزء الرابع: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس. الأنصارى فكرهته، وكان رجلا دميا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إنى لأراه، فلولا مخافة الله لبرقت في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟ قالت نعم، فأرسل إليه، فردت عايه حديقته، وفرق بينهما، فكان هذا أول خلم كان في الإسلام. (٣) الحمار الوحشى. (٤) المراد النحو في اللغة العربية.

· فَكُلَّمَهُ ، فإذا أَحَكُمُ العرب وأَحَامُهُم ، قولاً ، وفِيْمُلا . فحسده الفسّانِيّ ، وقال في نفسه ، لَأْفُسِدَنَّه .

فلما صدر الحاج أرسل اللك إلى عامر ، أن زُرْنِ حتى أُتَّخِذَكَ خِلا ، وأُحْسِنَ حِبَاءَكُ أَنْ وَأُحْسِنَ مِاءَك (١) ، وأَعَظُمُ شَرَفَك .

فأقبل عامر على قومه ، فقال ، ماذا ترون ؟

قالوا: نرى ألا تَرُدُّ رسوله ، إشْخَص ، ونشخَص معك ، فتُصيبَ من رِفْدِه . ونفعه ، ونُصِيبَ من يُفْدِه . ونفعه ، ونُصِيبَ ممك ، ونَتَجِيهَ [٥٩] بِجَاهِك . فخرج وخرج معه نفر من قومه . فلما دخل بلادَه تَكشّف له رأيه وأبصَرَ أنه قد أخطأ ، فجمع إليه أصحابه ، فقال :

« ألا ترون أن الرأى نائم والهوى يقظان ، وقد يغلب الهوى الرأى ، ومن الم يغلب الهوى الرأى ، ومن الم يغلب الهوى بالرأى نَدِم ، وعَجِلتُ حَين عَجِلتُم على ، ولئن سلمت لا أعود عمد ها لمثلها ، وإنا قد تورّطنا فى بلاد هذا الرجل ، فلا تسبقونى بَرَ يُث (٢) أمر أقيم الحليه ، ودعونى ورأيى وحيلتى لكم » .

فقدم على الملك ، فضرب له قبُّة (٢) ومحر له جَزُورا .

فقال له القوم: قد أ كرمنا كما ترى ، وما وراء هذا خير منه .

فقال: لا تعجلوا ، فلسكل عام طعام ، ولسكل راع مرعى ، والسكل مُواح . مُريخ ، وتحت الرُّغُوءَ الصريح (١) .

فَكُثُوا أَيَامًا ، ثُمَ أُرسَلَ إِلَيْهِ النَسَانَى ، قد رأيتُ أَنْ أَجَعَلَكَ النَاظِرَ فَي أَمَر قوى ، فإنى قد رضيتُ عقلَك وأتفرغَ لِلذَّتِي ومركبي ، فما رأيك ؟

فقال: أيها اللك ، ما أحسب أن رغبتك في بلُّغَدُّك أن تجمل لَى مُلْكَك ، فقد

 <sup>(</sup>۱) الحباء هو العطاء بغير عوض .
 (۲) الريث دو الإباء كالبريث .

 <sup>(</sup>٣) أتام له خيمة . (٤) الرغوة : الزبد ، يعاو الشيء عند غليانه ، والصرع : اللبن

غُلُو الشراب إذا ذهب زبده .

قبلت ُ إذْ وَلَيْتَنِى أَمُورَ رَعَيْتَكُ وَقُومَكَ ، وإنْ لَى كَنْزَ عَلَمْ ، وإنْ الذَى أَعِبَكُ مَنْ عَلَم علمى إنما هو من ذلك الكنز ، أَحْتَذِى عليه وقد خلّفته خَلْق ، فإن صار فى أبدى قومى عَلْمَ كُلُّهُم مثل علمى ، فائذن لى حتى أرجع إلى بلادى فآنيك به ، فإن صِرْتُ مَهِم العلم إلى بلاك أَبَحْتُهُ ولدك وقومَك حتى يكونوا كامِم علماء .

وكان الملك جاهلا ، فطمع أن يقطع أصل العلم من عندهم ، ويصير َ لقومه دونهم. [٦٠] فقال له الملك : قد أَذِنْتُ لك بتمجيل الرَّجْعَة .

فقال له عامر : إن قومى أُضِنَّاه بى ، فاكتب لى كتابا بجباية (١) الطريق نيرى . قومى طمعاً يُطيَّبُ أُنفسهم عنى ، وأستخرج كنزى ، وأرجع إليك .

فكتب له بذلك .

فعاد إلى أصحابه ، فقال : ارتحلوا .

فقالوا: تالله ما رأينا وافِدَ قوم قطُّ أَبعدَ عن نوالٍ ، ولا أَحْيَدَ عن مالٍ .

قال لهم : مَهْلًا ، فإن أفضل الرزق الحياةُ ، ولها يُرَاد الرزق ، وقال ، ليس على الرِّق فوت ، وغَيْم من نجا من الموت ، ومن لا يَرَ بَاطِناً يَمِشْ وَاهِناً ،

( يقول من لم ينظر في المتمَقِّب عاش واهنا ضميفًا ، والباطن ها هنا المتمقّب والنظر في العاقبة ) .

ولو أخذ في لَوْمُكم لاتَبَعْتُ قولكم ، وَيُـلُ امِّ<sup>٣)</sup> الآياتُ والعلامات ، والنظر والاعتبار ، والفكر والاختبار .

ثم قدم على قومه ، فقال : رُبَّ أَكُلَةٍ تَمْنَـعُ أَكَلَاتٍ ، وَسَنَةٍ تَجْبُر سَنَوَات. ثم أقام ، فلم يعد .

وكان من حديث عامر بن الظرّب أيضا أنه خطب إليه صَمْصَمَةُ بنُ معاوية ابنته (۲) ، فقال : يا صعصع ، قد جِئْتَ تشترى منى كبدى ، وأكرم (۱) ولدى عندى،

 <sup>(</sup>۱) المراد أن يأمر له بالمال . (۲) اصطلاح لغوى يستعمل فى الدعاء على الشيء .

<sup>(</sup>٣) عمرة ( زيادة في إحدى الروايات ) . (٤) في رواية : وأرحم .

مَنَعُمُكُ أَو بِعُمُكُ ، النكائح خير من الأيمَة (١) ، والحَسَبُ كِفاَه الحسب ، والزوج الصالح يُمَدّ أبا ، قد أنكحتُك خشية ألا أجد مثلك ، يا معشر دَوْس (٢) : (قال (٣) ، وقال (١) أكثر أصحابنا يا معشر عَدوان ) : خرجت كريمتُكم من بين اظهرُكم من غير رغبة عنكم ، ولكنه من خُطّ له شيء جاءه ، ربّ زارع لنفسه ما حاصد أه [٦٦] غير أه ، ولو لا قَدْم الحظوظ ما أدرك الآخر مع الأول شيئا يعيش به ولكن رزق آكل من آجل وعاجل ، إن الذي أرسل الحَيا (٥) أبنت المرغى ثم قسمه (أي حفظ) ، وكلًا لكل فَم بَقْلَةً ، ومن الما ، جُرعة ، ثرون ولا تعلمون ، ولن يرى ما أصف لكم إلا كل قلب واع ، ولكل مَرْعَى راع ، ولكل رِذْق سناع ، ولكل خَلْق نُعْلَة أكل نفسه ، وما رأيت شيئاً قط إلا سمعت حسّة وجدت مَسَّه ، وما رأيت شيئاً قط إلا مَصْنُوعاً ، وما رأيت موضوعا إلا مَصْنُوعاً ، وما رأيت بيئاً إلا ذاهبا ، ولا غانماً إلا خائبا ، ولا نعمة إلا ومعها بؤس ، ولو كان وما رأيت جائياً إلا ذاهبا ، ولا غانماً إلا خائبا ، ولا نعمة إلا ومعها بؤس ، ولو كان أيميتُ الناسَ الداء لا عَاشَهم الدواء ، فهل لكم في العلم العَلْم ؟

قيل: وما هو ؟ فقد قلت فأصبت ، وأخبرت فصدقت .

فقال : أرى أمورا شَــتى ، وشيئًا شيئًا حَــتى .

قالواً : وما حَــّتى ؟

قال : حتى يرجع الميت حيًّا ويمودَ لا شيء شَيْئًا، ولذلك خلقت الأرضوالسموات. فتولَّوا عنه ذاهبين .

فقال : وَيُــلُ امِّهَا نصيحةً ، لوكان لها من يقبلها بقبولها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المعنى أن الزواج خير من عدمه . (۲) جاء فى كتاب الأمالى لأبى على القالى : حدثنا أبو بكر بن دريد قال : كان أبوحاتم يضن بهدا الحديث ، ويقول ما حدثنى به أبو عبيدة حتى اختلفت إليه مدة وتحملت عليه بأصدقائه من الثقفيين ، وكان لهم مؤاخيا ، قال: حدثنا أبوحاتم قال : حدثنى أبو عبيدة قال : حدثنى غير واحد من هوازن من أولى العلم قال : اجتمع عامر بن الظرب العدواني وحميمة بن رافع الدوسي، وتزعم النساب أن ليلي بنت الظرب أم دوس بن عدنان وزينب بنت الظرب أم ثقيف . (٣) القائل هو أبو حاتم . (٤) رواية لأبي روق . (٥) الحيا هو ماء المطر الذي تحيا به الأرض .

قالوا: وعاش سِمُعان بن هُبَيْرة ، وهو أبو السَّمَال الْأسدى(١) سبما وستين ومائة سنة .

وهو الذي يقول :

وَهَادِنَةً إِنَّ مِنْ شَبْبَتِي وَتَحَنَّنِي وَطُولِ قَمُودِي بِالْوَصِيدِ الْ أَنْ اَفَكُرُ الْ اَقْوَلُ فَنَى مِمْعَانُ بَصْدَ اغْتِدَالِهِ وَبَعْدَ سَوَادِ الرَّأْسِ، فَالرَّأْسُأَذْ عَرُ (' ) وَتَعُلُ لَنَى مِمْعَانُ بَصْدَ اغْتِدَالِهِ وَبَعْدَ سَوَادِ الرَّأْسِ، فَالرَّأْسُأَذْ عَرُ (' ) وَتَعُلُ اللّهُ هُو بِالْمَرْ عَ يَعْدِرُ اللّهُ مِنْ صَحِيحٍ عَاشَ دَهْرًا بِنِعْمَةٍ فَحَدلً بِهِ يَوْمٌ أَغَرُ مُشَهَّرُ فَكُمْ مِنْ صَحِيحٍ عَاشَ دَهْرًا بِنِعْمَةٍ فَحَدلً بِهِ يَوْمٌ أَغَرُ مُشَهَّرُ فَصَارَ لَقَى فِي الْبَيْتِ لَا بَعْرَ الْفِينَا رَذِيًّا عَلَيْبِ كَابَةٌ وَنُوقُورُ فَصَارَ لَقَى فِي الْبَيْتِ لَا بَعْرَ الْفِينَا لَا يَعْرَبُ النَّالِيَا وَرَيْبُهَا إِلَيْهِ الْمَطَايَا مُعْرَهُ لَيْسَ يَغْتُ اللّهِ الْمَطَايَا مُعْرَهُ لَيْسَ يَغْتُ اللّهُ الظَّهِرُ فَالْخَطُو مُقْصَلُ فَلَمَا تَوَامَتُهُ الظَّهُرُ فَالْخَطُو مُقْصَلُ فَلَمَا مَنْهُ الظَّهُرُ فَالْخَطُو مُقْصَلُ فَلَمَا مَنْ مِنْهُ الظَّهُرُ فَالْخَطُو مُقْصَلُ فَلَكَ اللّهُ الطَاقِلُ مُ فَالْخَطُو مُقْصَلُ فَلَكُمْ الطَّهُرُ فَالْخَطُو مُقْصَلُ فَلَمَا الْفَلَا مَرَامَتُهُ الْفَلَالَ مَرَامَتُهُ الْفَلَادِ مَرَامَةً الْفَلَالَ مَرَامَتُهُ الْفَلَادِ مَرَامُ الْفَلَادِ مَا الْفَلْمُ الْفَلَادِ مَا الْفَلَادِ مَنْ الْفَلْمُ مُنْ الْفَلْمُ مِنْ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ مُ الْفَلْمُ الْفَلْمَا الْفَالِيَا وَالْمَاكِمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفُرُولُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفُلُولُ الْفَالِقُولُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفُلِمُ الْفَلْمُ الْفُلُولُ الْفَلْمُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْمُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْمُ الْفُلُولُ اللْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ

(كذا قال أبو حاتم مُقْصَر ، وهو غلط ، لأنه لا يقال : أقصر الخَطُوُ ، إنما

يقال قَصَر ، ويجوز فالْخَطْوُ مَقْصَر ، فجمل المصدر [ الميمي ] صفة للخَطْو ) .

وَعَادَ كَفَرْخِ النَّسْرِ أَعْمَى عَنِ الَّتِي يُرِيدُ طَوَالَ الدَّهْـ ِ يَهْدِى وَيَهْدِرُ فَإِنْ أَكُ شَيْخًا فَانِيًا فَلَرُبُّمَا أَصَبْتُ الَّذِي أَهْوَى وَمَا كُنْتُ أَحْذَرُ وَرُبَّ خُيُورٍ جَمَّةٍ قَدْ لَقِيتُهَا وَشَرِّ كَثِيرٍ عَنْ شَوَاتِى تَحَــدَّرُ

( شواتُه جلدةُ رأسه ) .

. وَخَيْبُ لِ دَعَتْنِي لِلنِّرَالِ أَجَبْتُهَا وَفِي الْكَفِّ مِنِّي مَشْرَفِيَ مُذَكِّرٌ وَخَيْبُ لِللَّمِ الشَّظَا نَهُدُ كُمَيْتُ مُضَمَّرٌ وَتَحْتِي طِمِرٌ (٥) مُسْتَطَارُ فُوَّادُهُ سَلِيمُ الشَّظَا نَهُدُ كُمَيْتُ مُضَمَّرٌ مُضَمَّرٌ

(١) وكان شاعرا في الردة . (٢) وفي رواية : وهازئة .

(٣) الوصيد: فناء الدار أو البيت .
 (٤) الرأس الأزعر قليل الشعر .

<sup>(</sup>ه) الطمر : الفرس الجواد ، وقيل هو الطويل القوائم الخفيف والأنتى طمرة ، وقد يستعار للائتان

بَنَالُ الْكَرِيمُ الْأَحْوَذِيُّ الْمُشَمِّرُ (١) فَنَازَلْتُ إِذْ نَادَوْا نِزَالِ ، وَنِلْتُ مَا وَعَادَرَ نِي شِأْوًا (٢) لِي الذُّنْبُ يَكْشِرُ فَذَ لِكَ دَهُرْ قَدْ مَضَى حُـلُو عَيْشِهِ أَجُودُ وَأَحْمِي السُّنَفَاتِ (٢) وَأَحْبُرُ (١) وَقَدُ كُنْتُ أَبَّاءٌ عَلَى الْقِرْنِ مِرْجَمَّا بَدَارَةِ ذُلَّ عَلْبَلَايَا بُوَقَـرُ وَلَلْمُوْتُ خَيْرٌ لِامْرِى مِنْ حَيَاتِهِ ؛ وقال أبو حاتم : وآخر حرف [٦٣] في (علمبلايا يريد على البلايا فادّغم اللام كتاب سيبويه، علماء بنو فلان ، يريد على الماء ).

قالوا : وعاش فالِجُ بن خَلَاوة بن سُبيَدْع بن بَكر بنِ أَشجع بن رَيْث بن غَطَفَان ثما بين ومائة سنة ، وكان فارسا ، وكان عِرِّ يضاً، يَعْرِض فيما ليس يَمْنيه ، وهو الذي تَضْرِب العرب به المثل ، يقال للرجل إذا عرض فيما لا يمنيه « أنْتَ مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ فَا لِجُ مِنْ خَلَاوَةً » .

حدثنا أبو حاتم : قال أخبرنابه أبو زيد فقال « أنت كفالج بن خلاوة ، ولا عقب

وقال يذكر اعتراضه فيما لا يعنيه :

أَلَا رُبُّ أَمْرٍ مُمْضِلَ قَدْ رَكِبْتُهُ ۗ

وَقَدْ كُنْتُ ذَا بَأْوِ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً فَلَمَّا رَمَانِي الدَّهْرُ صِرْتُ رَزِيَّةً فَيَا دَهُرُ قِدْمًا كُنْتُ صَعْبًا فَكُمْ تَزَلَ

بِثِنْدِيَّ فِمْ التَّيَّحَانِ الْمُعَلِّلِ (٥) فَأَفْشَعَ عَنَّى لَمْ يَضِرْنَى وَرُبَّمَا أُجَرَّ الْفَتَى مَا كَانَ عَنْهُ مِعَوْلِ إِذَا حِبْتُ أَمْرًا حِبْتُهُ الدَّهْرَ مِنْ عَلِ<sup>(١)</sup> لِكُلَّ ضَمِيفِ الرَّكْنِ أَكْشَفَ أَعْزَلِ بِسَهْمِكَ تَرْمِى كُلَّ عَظْمٍ وَمِفْصَلِ

<sup>(</sup>١) الأحوذي من الرجال هو المشمر في الأمور القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء ، وفي الحيل السريم . ﴿ ﴿ ﴾ الشاو : الجسد يدون روح م ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الحيل المتقدمة في السير والمرجم الشديد . ﴿ ٤) المعنى أقول الشعر، أوتترك ضرباتى آثارا بالعدو . ﴿ ٥) الثني ضم الرجلين على الفرس ، والتيحان : الفرس يعترض في مشيه نشاطًا ويميل على قطريه ، أو هو كثير الحركة . (٦) البأو : النظمة والكبر .

عَلَى الْهَوْلِ وَالْأَزْمَانُ ذَاتُ تَنَقَّل مِنَ التَّبِهِ كَمْثِي طَامِحًا كَالسَّبَهْلُلِ (١) عَلِيلَ البَتَاتِ كَالضَّريكِ الْمُعْيَلِ (٢) بَرَيْطُةِ ذُلُّ كَانَ غَيْرَ مُبَجِّلِ (٢) يَرُوحُ وَيَنْدُو كَالْهُمَامِ الْمُوَلِّ ظُهُورًا وَأَعْلَى الْأَمْرِ سَارَ كَأَسْفَلِ وَلَا تَكُ ذَا نِيبِ وَلَا نَتَعَلُّلِ أَكُونُ لِزَازَ (١) الْعَارِضِ الْمُتَعَلِّلِ

فَقَدُ صِرْتُ بَعْدُ الْعِزْ أَغْضِي مَذَلَّةً فَكُمْ قَدْ رَأَيْنُ مِنْ مُعَامِ مُتَوَّجٍ فَأَصْبَحَ بَعْدَ التِّيهِ كَالْبَمْرِ ذِلَّةً وَآخَــــرَ قَدْ أَبِصَرْتُهُ مُتَعَلَّفًا يَدِينُ لَهُ الْأَقْوَامُ سِرًّا وَجَهْرَةً كَذَلِكَ هٰذَا الدَّهْرُ صَارَتْ بُطُونُهُ ۖ فَصَــٰرًا عَلَى رَيْبِ الرَّمَانِ وَعَضَّهِ [٦٤]خُذِ الْعَمْوَ وَاقْنَعْ ِبِالصَّحَاحِ فَرُ بَّمَا

الصَّحاح الصحة مثل الضَّجاج والضَّجَّة ، وأنشد: وَٰخُطَّ أَيَّامُ الصَّحَاحِ والسَّقَمُ

وقال:

أَدْرَكُ مَالَ غَــنْدِهِ بِجِنَّهِ مُعْتَرِضٌ لِعَانِ (٥) لَمْ يَعْنِهِ كَأَنَّهَا يَعْتَازُ مَاءَ شَنَّهِ فَاحْتَازَ شَيْئًا لَمْ بَكُنْ مِنْ ظَنَّهِ

قالوا : وعاش حِرْوَةُ بن يزيد الطائي ، وكان ينزل بَلْخَ خراسان ، نزلها أيام عبد الله بن عامر ، وهو ابن قريب من مائة سنة ، وقتل مع سورة بن أَبْجِر (٦٠) ، وهو أشلَّ اليــد اليسرى ، ضربت يده يوم زَحْف النَّرك إلى الأَحْنَف بن قَيْس ، فشُلَّتْ يده ، فأعطاه الأحنف دِيتَهَا ، وكتب إلى ابن عام، فأعطاه دينها أيضا ، وأمر له بعشرة آلاف درهم .

<sup>(</sup>١) السبهلل : الرجل المختال في مشيته الذي يذهب ويجيء في غير شيء .

<sup>(</sup>٢) البتات : الزاد والجهاز ، والضريك : الفقير الجائم ، وقالالأصمعي الضريك : الضرير، والمعيل : ذو العيال ، والمراد الفقير سبيء الحال . (٣) الريطة بالفتح كل ملاءة ليست قطعتين .

<sup>(</sup>٤) اللزاز : نطاق الباب الذي يشد به، وكل شيء دوني بين أجرَائه أو قرن ، ورجل لزاز

يشديد الازوم . (٥) العنن : الاعتراض . (٦) في المعقوبي : الحر .

وكتب إلى الأحنف: كافئ عَلَى الْبَلَاءِ فَإِنَّ اللهَ أَيْحِبُّ الشَّاكِرِينَ . وكان يُكْثِر الغَزُّو ، وهو شيخ كبير ، وكان لا يُليق<sup>(١)</sup> شيئا سَخَاء ، وكان شجاعاً مُشَيَّعاً ، وهو الذي يقول :

تَلُومُ حَلِيلَتِي بِالْغَرَّوِ جَهْلًا وَغَلَامُ الْغَرَّوِ أَوْلَى بِالْمَلَامِ وَلَوْلَا الْغَرَّو الشَّهَارِقِ وَالْمَدَامِ وَلَوْلَا الْغَرَّو كُنْتُ كَمَنْ يُغَادَى بِأَنْوَاعِ الشَّهَارِقِ وَالْمَدَامِ (الشّبارق الطعام (۲) ، لفظ فارسى معرب ) .

عَلِيكُ الْهُمَّ يَرْهُدُ فِي الْمَعَالِي وَيَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِنَ الطَّمَامِ فَهُمَّى غَيْرُ هَمُّ الْكِرَامِ فَهُمَّى غَيْرُ مَمِّكُ فَاتْرُكِينِي وَغَرْوِي ، إِنَّهُ هَمُّ الْكِرَامِ سَأَغْرُو النَّرُ لَهُ إِنَّا لَهُمْ عُرَامًا (٣) وَبَاْسًا حِبنَ تَزْحَفُ لِلزِّحَامِ سَأَغْرُو النَّرُ لَهُ إِنَّا لَهُمْ عُرَامًا (٣) وَبَاْسًا حِبنَ تَزْحَفُ لِلزِّحَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ عُمَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللْ

حدثنا أبو حاتم قال ، أخبرنا أبو عبيد قال ، الزؤام الموت الوَحِيّ .

تراهُمْ في الْحَديدِ كَأْسُد عَابِ عَلَى جُرْدٍ عَوَا بِسَ كَالْجِلَامِ (١) طَوَوْهَا لِلْفِوَادِ فَأَضْمَرُوهَا فَآضَتْ لَا تَضِجُ مِنَ الْكَلَامِ (١) طَوَوْهَا لِلْفِوَادِ فَأَضْمَرُوهَا مَنْ ذُعْرِ وَلَا مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسِنَةِ والسِّهَامِ (١) وَلَا تَنْحَاشُ مِنْ ذُعْرِ وَلَا مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسِنَةِ والسِّهَامِ (١) وَعِنْدِي حِبِنَ أَغْرُوهُم عَتَادٌ عَتِيدٌ ، كُلُّ مَصْقُولٍ حُسَامِ وَعِنْدِي حِبِنَ أَغْرُوهُم عَتَادٌ عَتِيدٌ ، كُلُّ مَصْقُولٍ حُسَامِ وَكُلُّ طِمِرَةٍ مَرَطَى سَبُوحٍ أَمَامَ الْخَيْلِ ظَاهِرَةِ القَسَامِ (١) وَكُلُ طِمِرَةٍ مَرَطَى سَبُوحٍ أَمَامَ الْخَيْلِ ظَاهِرَةِ القَسَامِ (١) وَكُلُ طِمِرَةٍ مَرَطَى سَبُوحٍ أَمَامَ الْخَيْلِ ظَاهِرَةِ القَسَامِ (١) وَكُلُ طِمِرَةٍ مَرَطَى سَبُوحٍ عَلَيْهِ مِثْلُ نِبْرَاسُ النَّهَامُ (١) وَكُلُ مُنْفَقُ لَذُنْ عَسُولٍ عَلَيْهِ مِثْلُ نِبْرَاسُ النِّهَامُ (١) إِذَا أَنْحَيْتُ فِي القِرْنِ أَصْمَى وَلَا يَنْآذُ لِلْحَلَقِ التَّوامِ (١) إِذَا أَنْحَيْتُهُ فِي القِرْنِ أَصْمَى وَلَا يَنْآذُ لِلْحَلَقِ التَّوامِ (١)

لا ينآد لا ينشني ، والتؤام يعني حلقتين ، وهذه دروع حَلَقُهُا مضاعف .

<sup>(</sup>١) لا يليق شيئًا أى لا يمسك شيئًا بسبب كثرة العطاء . (٢) من اللحم المطبوخ .

 <sup>(</sup>٣) العرام: الشدة والقوة . (٤) الجلام جع جلم ، وهو تيس الظباء ، وقد شبه بهاالحيل ف سرعتها. (٥) آض يئينسسار وغاد ، وآن إلى أهله رجع إليهم . (٦) لا تنجاش أى لا تكترث .

<sup>(</sup>٧) الفرس الجواد المستعد للمدو ، والمرطى السريع ، وقيل هو نوع من العدو .

<sup>(</sup>٨) النهاى : الراهب لأنه ينهم أى يدعو. (٩) أصمى الغرس على لجامه إذا عض عليه ومضى.

وَفِتْيَانِ إِذَا نُدِبُوا لِحَرْبِ يَرَوْنَ عَلَيْهِمُ لِلهِ حَقَّا يُرِيدُونَ الْمَثُوبَةَ مِنْ إِلهِ قَسْطال، غُبار.

وَكُلَّهُمْ يُرَادِى التَّرْكَ قِدْمًا وَيَرْجُو اللهَ لَا يَرْجُو سِواهُ وَقَالَتْ قَدْ كَبِرْتُ فَقُلْتُ كَلَّا لَقَدْأَ بُطَلْت، مَا كِبَرِى عِبُدْ نِى لَقَدْأَ بُطَلْت، مَا كِبَرِى عِبُدْ نِى لَقَدْأُ بُطَلْت، مَا كَبَرِى عِبْدُ نِى فَإِنَّ الدَّهْرَ يُلْعِبُ أَبْرَدَيْه وَيَثْرُكُ كُلَّ مَضْعُوفٍ جَرِى ﴿

وهو الذي يقول لامرأته:
وَقَالَتْ قَدْ كَبِرْتَ ، وَقُلْتُ حَقَّا
عِتَابُكُ كُلَّ يَوْمٍ لِي عَذَابُ
فَإِنْ لَمْ تَصْبِرِي وَكَرِهْتِ قُرْبِي
سَأَغْرُ و التُّرْكُ فِي نَفَرَ كِرَامٍ
سَأَغْرُ و التُّرْكُ فِي نَفَرَ كِرَامٍ
بَرَوْنَ الْمَوْتَ أَفْضَلَ مِنْ حَيَاةً
وَفِي الْأَيَّامِ لِي عِظَةً وَنَاهٍ
لِأَنِّي أَطْلُبُ الْأَمْرَ الَّذِي لَا يَضَالِي عَظَةً وَنَاهٍ
فَيَا لَيْتَ السَّيُوفَ تَمَاوَرَ تَنِي

(٤) التباب: الهلاك.

تَمَشُّوا مِشْيَةَ الْإِبِلِ الهِياَمِ مُقارَعَةَ الطَّمَاطِمَةِ الطَّغَامِ (١) بَصِيرٍ تَحْتَ قَسْطالِ القَتامِ

وَيَحْوِى مُنْفِسًا فِي كُلِّ عَامِ وَرَاجِى اللهَ يَرْجِعُ بِالسَّلَامِ وَرَبِّ الْبَيْتِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَىَّ، حَلِيلَتِي، قَدَرَ الحِمَامِ (٢) وَلَا آنِي بِدَاهِيَةٍ وَذَامِ يَكُلُّ مُذَمَّمٍ جَلْدِ العِظَامِ عَلَى الْأَبْطَالِ يُعْرَفُ بِالرَّحَامِ

كُبرْتُ ، فَكَفْكِفِي وَدَعِي عِتَا بِي وَمِثْلِي لَا يَقَرُ عَلَى الْعَذَابِ فَدُونَكِ مَا أَرَدْتِ مِن اجْتِنَا بِي سِرَاعِ حِينَ نُدْعَى لِلضِّرَابِ تُصَيِّرُهَا الدُّهُورَ إِلَى تَبَابِ(۱) وَمَا أَرْضَى مُعَاتَبَةَ الكَعَابِ(۱) يُنَالُ بِغَيْرِ ضَرْبِ لِلرِّقَابِ يَنَالُ بِغَيْرِ ضَرْبِ لِلرِّقَابِ بِأَيْدِي مَعْشِر كَأْمُودِ غَابِ

<sup>(</sup>١) الطاطمة هم الأعاجم . (٢) قدر الحمام أي الموت . (٣) الحفال : الموت فجأة.

<sup>(</sup>٥) الكعاب جم كاعب ، وهي المرأة .

وَكُفِّى طَلَّتِى (١) وَتَجَنَّبِينِى وَكُلُّ الْمَيْشِ وَيْحَكِ لِلذَّهَابِ وَقَدْ أَغُدُو أَقُودُ إِلَى الْمَنَايَا فَتُواً زَجْرُهُم بِهَلِ وَهَابِ إِلَى الْمَنَايَا فَتُوا مِشْيَةِ الإِبِلِ الطِّرَابِ إِذَا مَا عَايَنُوا مَوْتًا زُوَّامًا تَمَشُّوا مِشْيَةِ الإِبِلِ الطِّرَابِ رَجَاءً أَنْ تُصِيبَهُمُ الْمَنَايَا فَيَنْجُوا مِنْ أَلِهَاتِ العِقَابِ رَجَاءً أَنْ تُصِيبَهُمُ الْمَنَايَا فَيَنْجُوا مِنْ أَلِهاتِ العِقَابِ

رجاء ان تصيبهم الما

وقال أيضا :

لَعَمْرِى وَقَدْ جَاوَزْتُ تِسْمِينَ حِجَّةً وَتِسْمِينَ أَرْجُو أَنْ أَعَمَّرَهَا غَدَا [٦٧] فَمَا زَادَ نِى صَبْرِى عَلَى مَا يَنُو بُنِي مِنَ الدَّهْرِ ضَعْفًا لَا، وَلَا كَدَّ لِى زِنْدَا وَأَرْجُو وَأَخْشَى أَنْ أَمُوتَ وَلَمْ أَقْمُ تَتُخَذِّعُنِى بِيضُ ضَرَبْنَا بِهَا السُّغْدَا (٢٠) وَأَرْجُو وَأَخْشَى أَنْ أَمُوتَ وَلَمْ أَقْمُ تَتُعَذِّقُ وَكَانُوا أَبَاةً حِينَ تَعْلَقَهُمْ صَمْدَا فَلَا تَهْزَيْ مِنَّا وَلَا تَتَعَجَّى فَلَسْتُ أَرَى مِمَّا فَضَى اللهُ لِى بُدًّا فَلَا تَهْزَيْ مِنَّا فَضَى اللهُ لِى بُدًّا

\* \* \*

وعاش بحر بن الحارث بن امرئ القيس بن زُهَير بن جَناب بن هُبَل الكلبيّ مائة وخسين سنة ، وأدرك الإسلام ، فلم يسلم ، وقال :

مَنْ عَاشَ خَسْيِنَ حَوْلًا بَمْدَهَا مِائَةً مَنْ السِّنِينَ وَأَضْحَى بَعْدُ يَنْتَظِرُ وَصَارَ فِي الْبَيْتِ مِثْلَ الحِلْسِ مُطَرِّحًا لَا يُسْتَشَارُ وَلَا يُمْطِى وَلَا يَذَرُ (٢٥) مَلَّ المَعَاشَ وَمَلَّ الْعَيْشَةِ الْكَدَرُ مَلَّ المَعَاشَ وَمَلَّ الْعَيْشَةِ الْكَدَرُ

\* \* \*

قالوا : وعاش مسعود بن مَصاد بن حِصن بن كَعْب بن عُكَيم بن جَناب بن هُبَل ، مُن (١) كلب ، مائة َ سنة وأربعين سنة ، وقال :

<sup>(</sup>١) الطلة: الزوجة وحرف النداء، محذوف ، ويروى خلق .

<sup>(</sup>٢) جيل من الناس . والبطل المخدع المضروب بالسيف .

 <sup>(</sup>٣) الحلس: ما يبسط تحت حر المتاع حفظا له، أو هو المرشحة تكون تحت البرذعة، ويقال
 فلان حلس من أحلاس البيت للذي لا يبرح البيت ، وهو ذم . (٤) في النسخة الأخرى (بن) .

أَصْبَيَحْتُ يَا أَمَّ بَكُرٍ قَدَّ تَخَوَّ نِنِي لَا أَسْتَطِيعُ نَهُوضًا بِالسِّلَاحِ وَلَا أَمْشِي عَلَى مِحْجَن (١) وَالرَّأْسُ مُشْتَعِلُ قَدْ كُنْتُ فِي عُصُرٍ لَا شَيْءً يَعَدْلُهُ قَدْ كُنْتُ فِي عُصُرٍ لَا شَيْءً يَعَدْلُهُ

رَبْبُ الزَّمَانِ وَقَدْ أَزْرَى بِيَ الْكِبرُ الْكِبرُ الْكِبرُ الْكِبرُ الْمُكُومَ كَمَا فَدْ كُنْتُ أَبْقَكِرُ الْمُمُرُ الْمُمْرُ وَالْمُمُرُ وَالْمُمُرُ فَيْهَاتَ ، طَالَ الْعَيْشُ وَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَالْمُمُرُ فَاللَّهُ مَا لَا الْعَيْشُ وَالْمُمُرُ فَعْمَلُ فَعَلَى اللَّهُ مَا لَا الْعَيْشُ وَالْمُمُرُ فَعْمَلُ فَعْمَلُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

\* \* \*

قالوا: وعاش<sup>(۲)</sup> امرؤ القيس بن محام بن عَبِيدَة بن هُبَل بن عبد الله بن كنانة ابن بكر بن عوف بن عُذْرة بن زيد الله بن رُفَيْدة ، فقال فى ذلك :

إِنَّ الْكَبِيرَ إِذَا طَالَتْ زَمَانَتُهُ ۚ فَإِنَّمَا حَمْلُهُ جِنَازَةً عَارُ وَمَنْ يَمِشْ زَمَنَا فِي أَهْلِهِ خَرِفًا كَلَّا عَلَيْهِمْ إِذَا حَلُوا وَ إِنْ سَارُوا [٦٨] يَذْهُمْ مَرَارَةَ عَيْشِ كَانَ أَوَّلُهُ حُلْوًا ، وَ لِلدَّهْرِ إِخْلَا وَ إِمْرَارُ

قالوا : وعاش عَوْف بن سُبَيِّع بن مُحَـيَّرة بن الهُون بن أَعْجَبَ بن قَدَامة بن جَرْم بن ربّان بن حُلُوان بن عِمْران بن الحاف بن قَضاعة مائة سنة وثمانين سنة .

وقال في ذلك :

أَلَا هَلْ لِمِنْ أَجْرَى ثَمَا نِينَ حِجَّةً إِلَى مِائَةٍ عَيْشُ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدَى وَمَا زَالَتِ الْأَيَّامُ تُرْمِى صِفَاتَه وَتَغْتَالُه حَتَّى تَضَمْضَعَ وَانْحَنَى وَمَا زَالَتِ الْأَيَّامُ تُرْمِى صِفَاتَه يَرَىدُونَ شَخْصِ الْمَرْ عَشَخْصًا إِذَا رَأَى وَصَارَ كَفَرْخِ النَّسْرِ يَغْتَرُ جِيدُهُ يَرَىدُونَ شَخْصِ الْمَرْ عَشَخْصًا إِذَا رَأَى وَمِنْ قَوْسِهِ وَالرَّمْحِ والصَّارِمِ الْمَصَا وَبُدِّلُ مِنْ طَرْفِ جَوَادٍ حَشِيَّةً وَمِنْ قَوْسِهِ وَالرَّمْحِ والصَّارِمِ الْمَصَا وَإِنَّ نَوَى وَإِنِّ يَوْمًا وَإِنْ ثَوَى وَإِنِّ يَوْمًا وَإِنْ ثَوَى وَإِنِّ يَوْمًا وَإِنْ ثَوَى

<sup>(</sup>١) المحجن هو العصا المعوجة.

قالوا: وعاش عامر ، وهو طابِخة بن تَغْلب (١) بن خُاوان بن عِمْران بن الحافِ ابن قُضاعة خسمائة سنة وعشرين سينة ، ولا أعلمه . قال شمرا ، وهو معروف بطول العمر .

## \* \* \*

قالوا: وعاش أبوالطَّمَحَان القَيْنِيِّ حَنْظَلَة بن الشَّرْقِ ، من بني كنانة بن القَيْنِ ابن جَسْر بن شَيْع الله بن وَبَرَة بن تَفْلُب بن حُلُوان بن عمران بن الحافِ ابن قضاعة ما ثمتى سنة .

وقال في ذلك :

حَنَتْنِيَ حَانِيَاتُ الدَّهْ ِ حَتَّى كَأَنِّى خَاتِلُ يَدُنُو لِصَيْدِ (٢)

قَرِيبُ الخَطُو يَحْسِبُ مَنْ رَءَانِى وَلَسْتُ مُقَيَّدًا أَنَّى بِقَيْبُ فَيْ يَقْيَبُ وِ

حدثنا أبوحاتم ، قال حدثنی عدة من أصحابنا، أنهم سمعوا يونس بن حَبيب النحوى ينشد هذين البيتين كثيرا فيا زعم أصحابنا ، وكان [٦٩] ينشد أيضا :

تَقَارَبَ خَطْوُ رِجْلِكَ يَاسُوَيْدُ وَقَيْدَكَ الزَّمَانُ بِشَرِّ قَيْدٍ (١)

تَقَارَبَ خَطْوُ رِجْلِكَ يَاسُوَيْدُ وَقَيْدَكَ الزَّمَانُ بِشَرِّ قَيْدٍ (١)

\* \* \*

قالوا: وعاش حارثة بن صَخْر بن مالك بن عَبْد مَناة بن هُبَل بن عبدالله بن كنانة ابن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد الله بن رُفَيْدة بن ثَوْر بن كَلْب بن وَبْرة مائة سنة وعانين سنة حتى أدرك الإسلام فلم يسلم ، وأسلم ابنه جَناب بن حارثة بن صَخْر ، وهاجر إلى المدينة ، فجزع من ذلك جزعا شديدا .

(٣) المخاتلة : مشى الصياد قليلا قليلا في خفية لئلا يسمع الصيد حسه ، وقد أورده غير

أبى حاتم \* كأنى حابل أدنو لصيد \* وتعزى روايته للفراء . (٤) المراد من قيدالزمان الضعف وقلة الحركة .

 <sup>(</sup>١) قال غير أبى حاتم: ليس لتغلب بن حلوان ولد غير وبرة ، وعاص ، وهو طابخة أخو
 عمرو ، وهو مدركة ، وعمير وهو قعة .
 (٢) ورد في الجمهرة وغيرها . . ابن شيماللاة .

# وأنشأ يقول :

تَرَكَتَ أَبَاكَ بِالأَدَوَاتِ كَلَّا وَأُدِي كَلَّا وَأُبِيكَ مَا بَالَيْنَ وَجُدِي وَلَا دَمُمَا تَجُدِي وَلَا دَمُمَا تَجُدودُ بِهِ الْمَآقِ فَمَمْرَكِ لَا تَلُومِينِي وَلُومِي فَمَمْرَكِ لَا تَلُومِينِي وَلُومِي إِذَا هَتَفَ الحَمَامُ عَلَى غُصُونِ إِذَا هَتَفَ الحَمَامُ عَلَى غُصُونِ إِذَا هَتَفَ الحَمَامُ عَلَى غُصُونِ أَذَا هَتَفَ الحَمَامُ صَفِي نَفْسِي أَذَا فَي فَرَاقِي أَرَدْتَ ثَوَابَ رَبِّكَ فِي فِرَاقِي أَرَدْتَ ثَوَابَ رَبِّكَ فِي فِرَاقِي أَرَدْتَ ثَوَابَ رَبِّكَ فِي فِرَاقِي

وَأَمَّكَ كَالْمَجُولِ مِنَ الظِّرَابِ (١) وَلَا شَوْقِ الشَّدِيدَ وَلَا اكْتِئْا بِي (٢) وَلَا اكْتِئْا بِي (٢) وَلَا الْتِجَا بِي وَلَا أَنْتِجَا بِي وَلَا أَنْتِجَا بِي جَنَابًا حِبِنَ أَزْمَعَ بِالذَّهَابِ جَنَابًا حِبِنَ أَزْمَعَ بِالذَّهَابِ جَنَابًا عَبِينِي بِالدَّهَابِ جَنَابًا مَنْ عَذِيرِي مِنْ جَنَابٍ جَنَابًا ، مَنْ عَذِيرِي مِنْ جَنَابٍ جَنَابًا ، مَنْ عَذِيرِي مِنْ جَنَابٍ وَقُرْبِي مِنْ جَنَابٍ وَقُرْبِي كَانَ أَقْرَبَ لِلشَّوابِ وَقُرْبِي كَانَ أَقْرَبَ لِلشَّوابِ وَقُرْبِي كَانَ أَقْرَبَ لِلشَّوابِ

#### \* \* \*

قالوا : وعاش عبَّاد بن شُدَّاد البربوعيُّ مائة وثمانين سنة .

### وقال في ذلك :

ياً بُوْسَ لِلشَّيْخِ عَبَّادِ بْنِ شَدَّادِ أَنْحَى رَهِينَةً بَيْنَ يَنْ أَعْوَادِ اللَّهِ وَلَهُ أَلْهُ وَالْمِوْسُ مِنِّى إِنْ رَأْتِ جَسَدِى أَحْدَبَ لَمْ تَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ أَجْلَادِ وَلَهُ أَلْهُ وَلَا يَكُونُ مَنْ مَنْ مَا يُونُ وَلَا أَفُولُ عَلَى سَلْهَ بِي لِلْوَحْشِ مَيَّادِ (٥٠) وَقَدْ أَفِي مِنْ اللَّهُ وَلَا الرَّيْسِ وَقَدْ الْقُدُو عَلَى سَلْهَ بِي لِلْوَحْشِ مَيَّادِ (٥٠)

### \* \* \*

قالوا : وعاش حَمَّام بن رَياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم مائة وثمانين سنة .

## وقال في ذلك :

إِنَّ الْفُوَانِيَ قَدْ عَجِبْنَ كَثِيرًا وَرَأَ بَنَنِي شَيْخًا صَحَوْتُ كَبِيرًا

- (١) الظراب جمع ظرب بكسئر الراء ، وهو كل ما نتأ من الحجارة وحد طرفه .
- (٢) في الأصل : اكتيابي . (٣) يرويه غير أبي حاتم \* أضعى رهين صفيحات وأعواد \*
- (٤) أكمكم أى أنحى وأبعد . (٥) السلهب: الطويل علمة ، وقيل هو الطويل من

الحيل والناس

نُوادَتِی حَسْبُ السَّمِیرِ مُجَرَّبًا تَخْبُورَا(۱) اِذَا دَنَا مَالِي وَأَثْرُكُ مَالَهُ مَوْفُورَا عُطَيْتُهُ فَكُفَى بِذَاكَ لِنَا ثِلَ تَكْدِيرًا عُطَيْتُهُ فَكُورَا السَّمَاحَةِ بَا أَمَيْمَ وُعُورَا(۱) لَا أَرَى طُرُقَ السَّمَاحَةِ بَا أَمَيْمَ وُعُورَا(۱)

قَصْدُ النَّوَانِيَ أَنْ أَرَدْنَ هَوَادَتِي إِنِّى لَأَ بُذُلُ لِلْحَلِيلِ إِذَا دَنَا وَإِذَا أَرَدْتُ ثَوَابَ مَا أَعْطَيْتُهُ إِنِّى امْرُوْ عَفُ الْخَلَائِقِ لَا أَرَى

\* \* \*

قالوا: وعاش أُسَيِّد بن أُوسِ التَّمِيميّ ما تُقوتسه بن سنة ، وقتل له ثلاثون ابناً فحرب كانت بينه وبين بني يشكر بن بكر بن وائل ، فقال لمن بقي من ولده ، وهو يوصيهم : « يا بَسِني ، إنى رأيت مطلَّعاً تَزَايلَت حجارته ، وقد رأيته أُمْلَس ليس فيه صَدْعُ ، ورأيت الدَّهم فَلَّ الصُّخور ، فليقْتَرِب بعضكم من بعض في المودة ، ولا تتَّكاوا على القرابة ، فإن القريب من قراب نفسه ، والأمور بَدَوَاتْ » .

قانوا: وانطلق أسيد بن أوس إلى الحارث بن الهبولة الفسانى ، كان الخامماوية بن شريف لأمّه ، أمّهما البندة رضا البارق ، يستمده في حرب بنى الشّقيقة ، فلما قدم عليه قال «حَمْلُ (وهورجل) بُوثَق في الشدّة بالقرابة وبصدق أهل الوفاء ، إن خير السجيّة ما لم يتكلّف ، وخير الأعوان على النّجل النساء (يمنى بالنجل الأولاد) [٧١] ، ومن اتّخذ أداء الحق الحيطة فقد كمل (والحيطة فاية الحفظ ) والعفو مُنتهى البرّ ، ومنتهى البرّ الهوكى ، وبالصّدْق تمام المروءة ، وبالكذب يُحْسَر الأنسار ، وبالقرناء تُمْتَر الرجال ، وأغنى الخصال عن المادة المقاف ، والعفو ترك العقوبة ، وترك العقوبة يَسُلُ السّخيمة » .

وقال أُسَيِّد بن أُوس في حَجَّة الغَدَّر ، عام قاتلوا أَبا كرب بن زيد بن حسان بن تُبتّع ، فرجع إلى قومه بما أَساب ، فقال « اِلْزَ مُوا البرَّ يَبَرُّ كُم بَنُوكُم ، أَجُّرُ وا

<sup>(</sup>١) للعنى: يكنى الكبير عقله ورجاحة فكره بالحبرة والتجربة . (٢) أميم هى أميمة اسم حليلته . (٤) وفي كتاب الوصايا (أمهما مارية) .

الغضب ودافعوا بالأَيّام القُروضَ ، فإن الرفق أبلغُ ، وآخر الدواء الكَيّ ، وخير الثواب السّكر ، وخطَلُ القول عورة ، وبالمُرْسَل يعتبر المُرْسِل .

\* \* \*

قالوا: وعاش الأُ بَيْرِدُ بِن المُمَذَّرِ الرِّياحِيِّ مائة وعشرين سنة ؛ وقال بعضهم ، بل هو الأبيرد بن الحارث ، من تَيْم الرَّباب بِن عبد مناة بِن أَدَّ بِن طابخة بِن إلياس ابن مُضَر .

وقال في ذلك :

أَلَا هَزِنَتْ مَوْدُودَةُ البِومَ أَنْ رَأَتْ شَكِيرَ (') أَعَالِي الرَّأْسِ مِنِّي تَلَفَّمَا وَأَنْ شَابَ أَصْدَاغِي وَغَمَّمَ مَفْرِقِ مَشِيبٌ وَأَمْسَى لَوْنُ وَجْهِي أَسْفَعَا (') وَأَنْ شَابَ أَصْدَاغِي وَغَمَّمَ مَفْرِقِ مَشِيبٌ وَأَمْسَى لَوْنُ وَجْهِي أَسْفَعَا (') وَقَالُتُ لِهَا لَا تَعْزَرُ بِي مِنْ مُجَرِّبٍ تَرَامَتْ بِهِ الْأَيَّامُ حَتَّى تَسَعْسَعَا (') وَقَالُتُ لَهَا لَا تَعْزَرُ بِي لَمْ تَعَيِّي لَمْ تَعَيِّي لَمْ تَعَيْبِي لَمْ تَعَيْبِي لَمْ تَعَيْبِي لَمْ تَعْرِي فِينَا لِكَفَّيْكِ مَصْنَعَا لَيَكُونُ لَا يَعْزِيلُ لَكُفِيلًا مَصْنَعَا لَي لَكُفِيلُ مَصْنَعَا لَي لَكُونِ وَاضِح وَدُوا بَتِي (') غَرَا بِيبُ (') فِي رَأْسِ الْمِي عُنْدِ أَنْزَعَا لِيَكُونُ فَي وَاضِح وَدُوا بَتِي (') غَرَا بِيبُ (') فِي رَأْسِ الْمِي عُنْدِ أَنْزَعَا

قالوا: وعاش عَبِيد بن الأَبْرَص الأسديّ الشاعر من بني سعد بن تعلبة بن حُودان بن أسد مائتي سنة وعشر بن سنة ، ويقال [٧٢] ، بل ثلاثمائة سنة (٢٠) .

وقال في ذلك :

وَكَتَأْتِينَ بَعْدِى قُرُونَ جَمَّةً تَرْعَى عَارِمَ (٧) أَيْكَةٍ وَلُدُودَا (٢) فَاللَّهُ وَلُدُودَا (٢) فَالشَّمْسُ طَالِعَةً ، وَلَيْلُ كَاسِفْ وَالنَّجْمُ يَجْرِى أَنْحُسًا وَسُعُودَا

 <sup>(</sup>١) الشكير هو الشعر الذي في أصل عرف الفرس كأنه زغب ، وكذا في الناصية أو هو
 ما نبت من صغير الشعر بين كبيره .
 (٢) اللون الأسفع الأسود المشرب حرة .

<sup>(</sup>٣) سعسم الشيخ: قارب الحظو واضطرب من الكبر.

 <sup>(</sup>٤) الذؤابة: الشعر في أعلى الناصية . (هُ) غرابيب جم غربيب وهو الشديد السواد الذي لا يشيب شعر رأسه . (٦) وقد قتله المنذر بن ماء السماء ، وهو أحد فحول شعراء العصر الجاهلي ، وأخباره مشهورة ، وشعره بجوع . (٧) موضعان .

حَتَّى يُقَالَ لِمَنْ تَمَرَّقَ دَهْ مِرْهُ يَاذَا الرَّمَانَةِ هَلْ رَأَيْتَ عَبِيدَا (٢) مِعْمُودَا مِعْمُودَا وَلَضِيَّةٍ عِشْرِبَ عِشْتُ مُمَمَّرًا مَعْمُودَا أَدْرَكُتُ أُوَّلَ مُلْكِ نَصْرِ فَاشِئًا (٢) وَبِنَاء شَدَّادٍ (٣) وَكَانَ أَبِيدَا أَدْرَكُتُ أُوَّلَ مُلْكِ نَصْرِ فَاشِئًا (٢) وَبِنَاء شَدَّادٍ (٣) وَكَانَ أَبِيدَا وَطَلَبَتُ ذَا الْقَرْ نَيْنِ (٤) حَتَّى فَاتَنِي رَكْضًا وَكِدْتُ بِأَنْ أَرَى دَاوُدَا (٥) مَا تَبْتَغَى مِنْ بَعْدِ هُدَا عِيشَة ﴿ إِلَّا الخُلُودَ ، وَلَنْ بَنَالَ خُسلُودًا وَلَيَفْنَيَنْ هُلِدًا وَذَاكَ كِلَاهُمَا إِلَّا الخُلُودَ ، وَلَنْ بَنَالَ خُسلُودًا وَلَيَفْنَيَنْ هُلِدًا وَذَاكَ كِلَاهُمَا إِلَّا الخُلُودَ ، وَلَنْ بَنَالَ خُسلُودًا وَلَيَفْنَيَنْ هُلِدًا وَذَاكَ كِلَاهُمَا إِلَّا الْإِلَّهُ وَوَجْهَه الْمَعْبُودَا وَلَا أَيْضَارُهُ :

لِدَا نِي بَنُو نَمْشِ وَزُهْرُ ٱلْفَرَاقِدِ (٧٠

\* \* \*

فَنِيتُ وَأَفْنَا نِي الرَّمَانُ وَأَصْبَحَتْ

قالوا: وعاش كبير بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صمصعة مائة وعشرين سنة ، وأدرك الإسلام فأسلم ، وقال ابن السكلبي وغيره ، بل عاش ثلاثين ومائة سنة ، وكان يوم جَبكة ابن تسع سنين ، وولد عامر بن الطَّفَيْـ ل في ذلك اليوم .

ووفد عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وُهُو ابن نَيِّفُ وتُعانين .

وقالوا : كانت أُعْطِيات الناس أَلْفَيْن وخسمائة ، فكتب معاوية إلى زياد أن ينقُصَ الخسمائة .

وحدثنا أبو حاتم قال ، سمت الأصمى يقول ، أراد أن يرده إلى أَلْفَـ يْن . فقال : ما بالُ المِلاوة بين [٧٣] المِدْلَـ يْن (٨) ؟

<sup>(</sup>۱) تعرق الدهر: أصاب الإنسان وصرعه ، فتعرقه أى أخذ رأسه تحت إيطـــه قصرعه ، والمعنى المراد كبر العمر . (۲) في الأصل : ناشيا . (۳) هو شداد بن عاد .

<sup>(</sup>٤) ذوالقرنين هو الاسكندر . (٥) المراد داود النبي ، (٦) في رواية أخرى : وقال الحارث بن حبيب الباهلي ويروى لغيره . (٧) الفراقد جَم فرقد ، وهو النجم الذي يهتدي به .

<sup>(</sup>A) العدلان مثني عدل ، وهو مثل الشيء في جنسه أو مقداره .

فجاء لبيد ليأخذ عطاءه .

فقال زياد : أبا عَقِيل ، هذان الخُرْجان .

( يمنى الألفَيْن ) .

– فما بال الملاوة ؟

(يعنى الخسمائة).

قال : أَلْحَق المِلاوة بالخرجين ، فإنك لا تلبث إلا قليلا حتى يصير لك الخُرجان والملَاوة .

قال : فأعطاه زياد ألفين وخسمائة ، ولم 'يُمْطِمها غَيْرَه .

فما أخذ عطاء آخر حتى مات رحمه الله .

وقال لبيد :

لُزُومَ الْعَمَا تُحْنَى عَلَيْهَا الْأَصَا بِعُ أَلَيْسَ وَرَائِي أَنْ نَوَاخَتْ مَنيَّتِي أُخَبِّرُ أَخْبَارَ الْقُرُونِ الَّتِي مَضَتْ الْدِبُّ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعُ وقال:

وَقَدُ حَمَلْتُكَ سَبِمًا بَعْدَ سَبِعِينَا ٢٦

فَفِيَ الشَّلَاثِ وَفَالِا لِلشَّمَانِينَا

وَفِي تَكَامُلِ عَشِير بَعْدَهَا مُمْرُ

ذَهَبَ الَّذِينَ ﴿ يُعَاشُ فِي أَكُنَا فِهِمْ ﴿ وَبَقِيتُ فِي خَلَفَ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ (١)

وقال حين مضت له سبع وسبعون :

نَفْسِي تَشَكِّيٰ إِلَىٰ الْمَوْتَ مُجْمِشَةً إِنْ تُحْدِثِي أُمَلًا يَا نَفْسِ كَاذِبَةً فلما بلغ مائة وعشرا قال:

أَلَيْسَ فِي مِائَةٍ قَدْ عَاشَهَا رَجُــلُ فلما بلغ عشرين ومائة ، قال :

وَلَقَدُ سَنْمِتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا

وَسُوَّالِ هٰذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيـــُ

<sup>(</sup>١) الخلف مقابل السلف والمقصود من جلد الأجرب النبذ والابتعاد ، (۲) تشکی أی تتشكى ، وجهش إليه إذا فزع إليه ، والمراد البكاء كالصبي إذا فزع إلى أمه باكيا .

قال: وحدثنا الرِّياشيّ قال أبو رَوْق ، وحـدثناه أبو الخطاب زياد من بحيي الحسَّانيُّ عن الهيمُ بن الربيع قال ، حـدثنا أبي عن الشُّعْسِيِّ قال ، أرسل إلىَّ عبد الملك بن مروان ، وهو شاك [٧٤] ، فدخلت عليــه ، فقلت : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين ؟

فقال : أصبحت كما قال ابن قمئة أخو بني قيس بن ثعابة .

قال: وما قال؟

قال: قال:

خَلَعْتُ بِهَا عَنِّي عِذَارَ لِجَامِي(١) كَأْنِّى وَقَدْ جَاوَزْتُ تِسْمِينَ حِجَّةً رَمَتْنِي بَنَاتُ الدَّهْرِ مِنْ حَيْثُ لَاأَرَى فَكَيْفَ بِمَنْ يُرْتَى ، وَلَيْسَ , بِرَامِی فَلُو أَنَّهَا نَبُـلُ ، إِذَنْ لَا تَقَيَّتُهَا وَلَكِنْنِي أَرْكَى بِغَـــيْرِ سِهَامٍ جَلِيدًا شَدِيدَ الْبَطْشِ غَيْرِ كَهَامِ (٢) إِذَا مَا رَآنِي النَّاسُ قَالُوا أَلَمُ يَكُنُ ؟ فَنِيتُ وَلَمْ تَفَنَّ مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةٌ ۗ وَلَمْ أَيغُن مَا أَفْنَلْتُ سَلَّكَ نَظَامٍ (٢) أَنُوءَ ثَلَاثًا بَعْدَهُنَّ قِيَامِي(١) عَلَى الرَّاحَتَيْنِ مَــرَّةً وَعَلَى الْعَصَا

فقلت : يا أمير المؤمنين ، ولكنك كما قال لبيد بن ربيعة أخو بني جعفر بن كلاب. قال: وما قال؟

قلت: قال:

وَقَدُ حَمَلْتُكَ سَبْعًا بَعْدَ سَبْعِينًا نَفْسِيٰ تَشَكِّي إِلَى الْمَوْتُ مُعِمِشَةً (٥) وَفِي الشَّلَاثِ وَفَالِا لِلشَّمَا نِيناً فَإِنْ تُزَادِي تَلَاثًا تُخْدِثِي أُمَلًا

فَعَاشُ وَاللَّهُ يَا أُمِيرِ المؤمنين حتى بلغ تسمين حجة ، فقال :

 <sup>(</sup>۱) العدار من اللجام ما تدلى منه على وجه الفرس . الضعيف الذي لاغناء عنده . (٣) يفني : يصرف ويكف . (٤) وفي رواية أخرى زيادة : وأهلكني تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعام (ه) وقد روى البيت في ديوانه: باتت تشكّي إلى النفس مجهشة ..

كَأُنِّى وَقَدْ جَاوَزْتُ تِسْمِينَ حِجَّـةً خَامَتُ بِهَا عَنْ مَنْكِحَبَى دِدَاثِياً فعاش حتى بلغ عشرا ومائة سنة ، فقال في ذلك :

أَلَيْسَ فِي مِائَةً قَدُ عَاشَهَا رَجُــلُ ۚ وَفِي تَكَامُلُ عَشِر بَمْـدَهَا تُعْمُـرُ ۗ فماش والله يا أمير المؤمنين حتى بلغ عشرين ومائة ، فقال في ذلك .

[٧٥] وَغَنِيتُ سَبْتًا (١) بَعْدَ مُجْرَى دَاحِسِ (٢)

لَوْ كَانَ لِلنَّفْسِ اللَّجُـــوجِ خُــلُودُ

فعاش حتى بلغ أربعين ومائة ، فقال في ذلك :

وَلَقَدُ سَنَمِتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا ﴿ وَسُوالِ هَٰذَا النَّاسِ كَيْفَ لِّبِيدُ فقال عبد الملك ، والله ، مَا بِي كَأْسُ ، أُقَمُّ د حدُّ ثني ما بينك وبين الليل . فقمدت ، فحدَّثتُهُ حتى أمسيت ، ثم فارقته ؛ فمات في ليلته .

قال أبوحاتم، وعاش النَّمِر بن تَوْلَب بن أُقَيْش (٢) المُكلِّي مائتيسنة حتى أنكر بمضَ عقله .

فقال في ذلك :

مَعَ الشَّيْبِ أَبْدَالِي الَّذِي أَتَبَدَّلُ لِيَ اشْمْ ۚ فَلَا أَدْعَى بِهِ وَهُوَ أُوَّلُ أَنَامُ إِذَا أَمْسَى وَلَا أَتَصَلَّلُ تَحُوزُ بَلِيهاً فِي الْفِرَاشِ وَأَغْزَلُ<sup>(1)</sup>

لَعَمْرِى، لَقَدُ أَنْكُرْتِ نَفْدِي وَرَابَنِي وَتَسْمِيَتِي شَيْخًا وَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ ۗ وَزُهْدِي فَيَكُفِينِي الْبَسِـيرَ وَإِنَّنِي وَظُلْمِي وَلَمْ أَكْشُرُ وَإِنَّ حَلِيلَتِي

<sup>(</sup>۱) السبت هو الدهر . (۲) مجرى داحس ، إشارة إلى السباق بين داحس جواد قیس بن زهیر ، سید بنی عبین و بین الغیراء فرس حمل بن بدر من ذبیان ، وهو السباق الذی انتهی بحرب استمرت بين عبس وذبيان وقتا طويلا َحتى وقع الصلح بين القبيلتين ، وقد أنشأ زهـــير بن أبى سلمى معلقته فى مسدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان اللذين أصلحا بين عبس ودَبيان ، وتحملا ديات القتلى . ﴿ ٣) في الجمهرة وغيرها : ابن لقيس .

<sup>(</sup>٤) الطلع هو الغمز في المشي لعاهة في الرجل ، وتحوز أي تضم إليها أولادها .

فُصُولٌ أَرَاهَا فِي أَدِيمِي بَمَٰدَ مَا يَكُونُ كَفَافَ اللَّحْمِ أَوْ هُوَ أَجْمَلُ (١) يُكُونُ كَفَافَ اللَّحْمِ أَوْ هُوَ أَجْمَلُ (١) يُحِبُّ الْفَتَى طُولَ السَّلَامَةِ وَالْفِني فَكَنْيفَ يَرَى طُولَ السَّلَامَةِ بَفْعَلُ (٢)

\* \* \*

قالوا: وعاش نَصْر بن دُهْمان بن بِصار بن بكر بن سُلَيم بن أَشْجَع بن الرَّيْث ابن غطفان بن سمد بن قيس بن عيلان مائة وتسمين سنة حتى سقطت أسنانه وابيض رأسه ، فحزب قومَهُ أَمرُ احتاجوا فيه إلى عقله ورأبه .

فدعوا الله أن يرد عليه عقلَه وشبابَهُ .

فردّ الله عليه عقله وشبابه وفهمه ، واسودٌ شعره .

فقال سَلَمَة بن الخُرْشُب الأنماريّ ، من أَنْمار بن [٧٦] بغيض ، وبقال ، بل عياض بن مرداس :

نَصْرُ بِنُ دُهْمَانَ الْهُنَيْدَةَ عَاشَهَا وَتِسْعِينَ حَوْلًا ثُمَّ قُوْمً فَانْصَاتَا (٢) وَعَادَ سَوَادُ الرَّأْسِ بَعْدَ ابْيضَاضِهِ وَرَاجَعَهُ شَرْخُ الشَّبَابِ الَّذِي فَاتَا وَعَادَ سَوَادُ الرَّأْسِ بَعْدَ ابْيضَاضِهِ وَرَاجَعَهُ شَرْخُ الشَّبَابِ الَّذِي فَاتَا وَرَاجَعَهُ مَنْ بَعْدَ ذَا كُلِّهِ مَاتَا

\* \* \*

قانوا : وعاش زُهَير بن مَرَّخَةَ (٤) ، من بنى وا بِش بن عَدوان بن عمرو بنقيس ابن عيلان مائة وسبمين سنة .

وقال في ذلك :

من بني سيارة .

كَبِرْتُ وَأَمْسَتْ عِظامِي رَمَادَا وَمَا تَأْمُلُ الْعَيْنُ إِلَّا رُقَادَا أَفُولُ لِأَهْسَتْ عِظامِي لَا تَظْعَنُوا وَهَاتُوا فِرَاشًا وَطِيئًا وَزَادَا

\* \* \*

يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام فيحمل (٣) انصات الرجل إذا أجاب . (٤) مرخة أمه ، وهي بئت أبي معاوية بن الأعزل

<sup>(</sup>۱) الفصول جم فصل وهو كل ملتق عظمين من الجسد كالمفصل ، والمعنى أن الجسم قد نحل حتى بدت عظامه . (۲) و يروى بعد هذا في غير رواية أبي حاتم .

قالوا: وعاش ربيمة ، وهو أبو جُماد من بنى عَدوان مائة وسبمين سنة . وقال فى ذلك :

أَبَا جُمَادِ الْيَوْمَ أَفْنَاكَ الْكِبَرُ وَخُصَرُ وَخُصَرُ وَخُصَرُ وَخُصَرُ اللَّمْنَ مُضَرُ اللَّمْنَ مُضَرُ اللَّمْنَ مُضَرُ اللَّمْنَ مُضَرُ فِي قَيْسٍ عَيْلَانَ وَأَحْيَاءَ أَخَرُ اللَّمْنَ مُضَرُ فَيَاءَ أَخَرُ وَالْحَيَاءَ أَخَرُ اللَّهُمْنَ مُضَرًا

\* \* \*

قالوا: وعاش نابغة بنى جَمْدة ، واسمه ، قيس بن عبد الله بن عُدَس بن ربيعة بن جَمْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن معصمة مائتى سنة ، وأدرك الإسلام، وأسلم (١) . وقال حين وَفَتْ له مائة واثنتا عشرة سنة :

مَضَنْ مِانَةُ لِمَام وُلِدْتُ فِيهِ وَعَشْرُ بَعْدَ ذَاكَ وَحِجَّانِ وَأَبْقَى الدَّهْرُ وَالأَيَّامُ مِنِّى كَمَا أَبْقَى مِنَ السَّيْف اليمَانِ تَفَلَّلَ وَهُو مَأْتُورٌ جُسرازٌ إِذَا جُمِعَتْ بِقَامِّهِ الْيَدَانِ أَلَا زَعَمَتْ بَنُو كَمْبِ بِأَنِّى أَلَا كَذَبُوا كَبِيرَ السِّنَ قانِي أَلَا زَعَمَتْ بَنُو كَمْبِ بِأَنِّى مَنَ الْفِتْيَانِ أَزْمَانَ الخُنَانِ (٧) فَمَنْ بَحْرِصْ عَلَى كِبَرِي فَإِنِّى مِنَ الْفِتْيَانِ أَزْمَانَ الخُنَانِ (٧)

الخُنان مرض أصاب الناس في أنوفهم وحلوقهم ، وربما أَخَذ النُّغُم ، وربما قتل.

(۱) فى روأية أخرى زيادة : وروى أبو حاتم السجستانى قال : كان النابعة الجمدى أسن من النابغة الذبيانى ، والدليل على ذلك قوله :

تذكرت والذكرى تهيج على الهوى ومن حاجة المحزون أن يتذكرا نداماى عند المندر بن محرق أرى اليومنهم ظاهر الأرض مقفرا كهول وفتيان كأن وجوههم دنانير بما شيف ق أرض قيصرا فهذا يدل على أنه كان مم المنذر بن عرق، والنابغة الذبياني كان مم النعان بن المنذر بن عرق، (۲) المنان : داء يصيب الإبل في مناخيرها وتموت منه ، قصار ذلك تاريخا ، وقد جاء في القاموس أن المنان كان في زمن المنذر بن ماء السماء .

وقال أيضا :

كَبِسْتُ أَناسًا فَأَفْنَيْتُهُمْ وَأَفْنَيْتُ بَمْـٰ لَا أَنَاسِ أَنَاسًا أَفنيتهم وَكَانَ الإِلَّهُ مُو َ الْمُسْتَدَاسَا(١) اللائة أهلين المُسْتَاسَ المستماض ، مستفعل من الأوس ، والأوس العطيّة عوضا . أ

وقال أيضا :

وَذَبَحْتَ مِنْ عِنْزِ<sup>(٢)</sup> عَلَى الْأَوْثَانِ فِيهاً وَكُنْتُ أَعَــدُ مِلْفِتْيَانِ (٣)

قَالَتْ أَمَامَةُ كُمْ عَمِرْتَ زَمَانَةً وَلَقَدُ شَهِدْتُ عُـكَاظَ قَبْـلَ كَعَلَّهَا أراد من الفتيان .

وَشَهِدْتُ يَوْمَ هَجَا بِنِ النَّمْمَانِ (١٠) وَقَوَادِعٍ تُشْلَى مِنَ الْفُرُ قَانِ مِنْ سَيْبِ لَا حَرِمٍ وَلَا مَنَّانِ (٥)

وَالْمُنْذِرَ بِنَ مُحَرَّقِ فِي مُلْكِيهِ وَعَمِرْتُ حَتَّى جَاءَ أَحْمَدُ بِالْهُدَى وَلَبَسِنَ مِلْإِسْلَامِ<sup>(٣)</sup> تَوْبًا وَاسِمًا

(٣) أراد من الفتيان ، ومن الإسلام فحذف.

(٤) يروىعنأ بى حاتم فى غير الأصل أنه إقال : كان النابقة الجعدى أسن من النابقة الذبياتى،

ومن حاجـة الجحزون أن يتذكرا تذكرت والذكرى تهيج لذى آلهوى أرى اليوم منها ظاهر الأرض مقفراً ندامای عند المنذر بن محسرق كهول وفتيان كأن وجوههم دنانیر مما شیف فی أرض قیصرا وهذا يذل علىأنه كان مع المنذر بن عرق، والنابغة الذبياني كان معالنعان بن المنذربن عرق. (ه) وأنشد غيراً بي حاتم للنابغة مما قاله في آخر عمره : =

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الوسايا صحيفة ٧١ تروى للحارث بن كعب الأبيات التالية : أكلت شبابى فأفنيته وأمضيت بعد دهور دهورا ثلاثة أهلين صاحبتهم فبادوا وأصبعت شيخا كبيرا قليل الطعام عسير القيام وقد ترك الدهر قيدى قصيرا أبيت أراعى تجوم السماء أقلب أمرى بطوغا ظهورا

<sup>(</sup>٢) العَبْرِ هِي العَنْيَرَة ، وَكَانَت ناقة تنحر لآلهتهُم في شهر رجب ، وفي رواية أخرى : العتر بالتاء، وهي الذبيحة للصنم، وكانت تعترها الجاهلية ، أي تذبحها للأصنام، وتصب دمها علىرأسها.

قالوا: وعاش قَرَدَةُ بن نُفَاتَةَ السَّاولِيّ ، من عمرو بن مُرَّة بن صعصمة بن معاوية ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان مائة سنة وأربعين سنة ، وأدرك الإسلام .

وقال في إسلامه :

اَلْحَمْدُ لِلهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلِي حَتَّى لَبِسِتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سِرْ بَالَا وَقَدْ أَرَوَّى نَدِيمِي مِنْ مُشَعْشَعَةٍ وَقَدْ أَقَلَّبُ أَوْرَاكًا وَأَكُفَالَا<sup>(۱)</sup> [۷۸] قال أبو حاتم ، ويزعمون أن البيت الأول للبيد ، وأنه لم يقل في الإسلام غيره ، والله أعلم .

\* \* \*

قانوا: وعاش زهير بن أبى سُلْمَى الشاعر ، وهو زهير بن ربيعة بن عمرو ، ويقال ، إنه من عبد الله ويقال ، إنه من عبد الله ان غطفان مائة وعشرين سنة .

وقال حين بلغ الثمانين :

سَئِينَ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ ، وَمَنْ يَعِشْ فَمَا نِينَ خَوْلًا ، لَا أَبَا لَكَ يَسْأُمِ فَاللَّهُ مَا أَبِهُ الْكَ يَسْأُمُ فَاللَّهُ مَا الْأَصْمَعَى يَرْعَمُ أَنْ القصيدة (٢) لأَنَسَ بن زُنَيْم .

بان الشباب فلم أحفل به بالا وأقبل الشيب والإسلام إقبالا (٢) المراد من القصيدة هي القصيدة التالية التي مطلعها :

\* ألا ليب شعرى هل يرى الناس ما أرى \*

لا قصيدة زهير المشهورة التي مطلعها :

\* أمن أم أوفى دمنة لم تـكلم \*

أكلت شبابي فأفنيت وأمضيت بعد دهور دهورا الاثنة أهلين صاحبتهم فبادوا وأصبحت شيخا كبيرا فلين الطعام عسير القيام وقد ترك الدهر قيدى قصيرا أبيت أراعى نجوم السماء أقلب أمرى بطونا ظهورا (١) وأنشد له غير أبي حاتم قبل هذين البيتين:

(قال أبو روق: غَلِطَ أبو حاتم ، إنمـا كان الأصمى يقول ، القصيدة لصِرْمة ابن أنس الأنصاري).

وأنس بن زُنَيم كان على عهد زياد وابنه .

قال أبو حاتم ، ثم قال بعد ذلك :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلْ يَرَى النَّاسُ مَا أَرَى

مِنَ الْأَمْرِ ، أَوْ بَبْـدُو لَهُمْ مَا بَدَالِياً بَدَالِياً بَدَالِياً بَدَالِياً بَدَالِياً بَدَالِياً بَدَالِياً بَدَالِياً فَيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِياً لَيَالِياً فَلَمْ أَلْفَهَا لَمَا مَضَتْ وَعَدَدْتُهَا فِي الدَّهْرِ إِلَّا لَيَالِياً

\* \* \*

قال: وعاش تَوْب بن تُلدَةَ الأسدى ، من بنى والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خُزَيمة عشر بن ومائتى سنة ، وأدرك معاوية بن أبى سفيان ، وقال: وَإِنَّ امْرَءًا قَدْ عَاشَ عِشْرِ بنَ حِجَّةً إِلَى مِائْتَ بْنِ ، كُلُّهَا ، هُو دَائِبُ لَرَّهُنْ لِأَحْدَاثِ الْمَنَايَا وَإِنَّهَا يُلَهِّيهِ فِي الدُّنْيَا مُنَاهُ الْكُواذِبُ حَدْننا أبو حاتم عن السكلبي قال ، قال ابن السكلبي : سمعت أبى يقول ، أدرك حدثنا أبو حاتم عن السكلبي قال ، قال ابن السكلبي : سمعت أبى يقول ، أدرك [٧٩] ثَوْب بن تُلدَة معاوية ، فدخل عليه ، فقال (١) :

### (١) وقد ورد فى كتاب الأمالى للقالى طبعة أوربة ١٩٣٥ قوله :

وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال : حدثنا العكلى عن ابن أبى خالد عن الهيثم بن عدى قال : دخل الحيار بن أوفى النهدى على معاوية فقال له : ياخيار ، كيف تجدك ؟ وماصنع بك الدهر؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، صدعالدهر قناتى وأثكلنى لداتى وأوهى عمادى وشيب سوادى وأسرع في تلادى ، ولقد عشت زمانا أصبى الكعاب وأسر الأصحاب وأجيد الضراب ، فبان ذلك عنى ، وأنشأ يقول :

كَأْنِّى شَتِيمْ بَاسِلُ القَلْبِ خَادِرُ وَيُكُومُنِي قِرْ نِي وَجَارِي الْمُجَاوِرُ كُأْنِّى غُصْنُ نَاغِمُ النَّبْتِ نَاضِرُ = جَرَّیْتُ زَماناً یر ْهَبُّ القربُ جَا نِبی یخان ٔ عَدُوِّی صَوْلَتی فَیهَا بُنیی وَ نُصْیِی الکَعَابُ لِمَّتِی وَشَمَا رِّلِی

ما أدركت ؟ وكم عمرك ؟

قال : لا أدرى ، إلا أنى أدركت بنى وَالِبة ثلاث مرات \_ يربد أفنيت ثلاثة قرون \_ .

قال: فكيف بصرك اليوم؟

قال : أَحَدُّ ما كان قطُّ ، كنت أرى الشخص واحدا فأنا أراه اليوم شخصين. قال : فكيف مشيك ؟

قال: أَمْشَى مَا كُنت قط ، كُنت أمشى تَيْدًا ، فأنا اليوم أَهَرُ وِل هَرْ وَله . فقال: أدركت أمية بن عبد شمس ؟

(اقال: نعم، وهو أعمى يقوده عبد له، يقال له « ذَكُوان » () .

فقال له معاوية : كُفّ ، فقد جاء غيرُ ما رأيتَ يا ثَوْبُ .

ثم قال معاوية : ليس في البيت إلا أُمَـوِى ، فانْظُرُ ، أَى هؤلاء أشبه بأمية -فنظر ، ثم قال : هذا ، لعمرو بن سعيد بن العاص ، وهو عمرو الأَشْدَق .

قال أبو حاتم ، قال المُتبِيّ ، قيل له ، الأشدق ، لأنه كان خطيبا مُعْلِقاً .

\* \* \*

قالوا: وعاش أُمَيّة بن الأَسْكر من بنى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة دَهْرا طويلا، وأدرك الإسلام فأسلم، وأسلم ابن له، يقال له « كِلاب » وهاجر إلى المدينة، فحرج في بَعْثِ إلى العراق.

= فَبَانَ شَبَايِ وَاغْتَرَ ثَنِي رَثِيَّةٌ كَأْنِّي قَنَاةٌ اطَّرَتُهَا الْمَاطِرُ الْمَا شَيْدُهُ مُتَعَاصِرُ أَدِبَ إِذَا رُمْتُ الْقِيامَ كَأْنَي لَدَى الْمَشَى قِرْمٌ قَيْدُهُ مُتَعَاصِرُ وَقَصْرُ الْفَتَى شَيْبٌ وَمَوْتُ كَلَاهُمَا لَهُ سَائِقٌ يَسْعَى بِذَاكَ وَنَاظِرُ وَقَصْرُ الْفَتَى شَيْبٌ وَمَوْتُ كَلَاهُما لَهُ سَائِقٌ يَسْعَى بِذَاكَ وَنَاظِرُ وَكَيْفَ يَلَذَ الْعَيْشَ مَنْ لَيْسَ زَائِلًا رَهِينُ أَمُورٍ لَيْسَ فِيها مَصَادِرُ وَكَيْفَ يَلَذَ الْعَيْشَ مَنْ لَيْسَ زَائِلًا رَهِينُ أَمُورٍ لَيْسَ فِيها مَصَادِرُ

فقال معاوية : أحسنت القول ، واعلم أن لها مصادر، فنسأل الله أن يجعلنا من الصادرين بخبر، فقد أوردنا أنفسنا موارد ترغب إلى الله أن يصدرنا عنها وهو راض .

(١) هذه العبارة ساقطة من متن الأُصل . وقد كتبت على الهامش يخط مخالف .

فلما بلغ ذلك أباه أمية أنشأ يقول:

لِمَنْ شَيْخَانِ قَدْ نَشَدَا كِلَابًا كِتَابَ اللهِ لَوْ ذَكَرَ الْكِتَابَا اللهِ لَوْ ذَكَرَ الْكِتَابَا اللهِ لَوْ ذَكَرَ الْكِتَابَا أَضَابًا أَضَابًا أَضَابًا أَضَابًا

إِذَا هَتَفَتْ حَمَامَةُ كَا لَوْجَ (١) إِلَى بَيْضًا بِهَا ۚ ذَكُرَا كِلَابَا

أَنَاهُ مُهَاجِــرَانِ تَـكَنَّفَاهُ بِتَرْكِ كَبِيرَةٍ خَطِئًا وَخَابَا تَرَكْتُ أَبَاكَ مُرْعَشَـةً يَدَاهُ وَأَمَّكَ مَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابَا

تُمَسِّحُ مَهْدَهُ شَفَقاً عَكَيْبِ وَتَجْنَبُهُ أَبَاعِرُنَا الصَّمَابَا<sup>(۲)</sup> فَإِنَّكَ وَابْتِفَاءَ الْأَجْرِ بَعْدِي كَبَاغِي الماء يَتَّبِعُ السَّرَايا

[٨٠] قال وَمُرَ بَّمَـةُ كلاب منسوبة إليه ، كان نزلها حين قدم البصرة .

وقال أيضا أمية :

أَعَاذِلَ قَدْ عَذَنْتِ بِغَـيْرِ عِلْمِ وَمَا يُدْرِيكِ وَيْحَكِ مَا أَلَاقِ وَإِمَّا كُنْتِ عَاذِلَتِي فَرُدِّى كَلَابًا إِذْ تَوَجَّهَ لِلْعِسرَاقِ سَأَسْتَعْدِى عَلَى الْفَارُوقِ رَبًّا لَهُ، رَفَعَ الحَجِيجُ إِلَى بُسَاقِ (١) سَأَسْتَعْدِى عَلَى الْفَارُوقُ رَبًا لَهُ، رَفَعَ الحَجِيجُ إِلَى بُسَاقِ (١) إِنِ الْفَارُوقُ لَمْ يَرْدُدُ كَلَابًا عَلَى شَيْخَيْنِ هَامُهُمُ أَ زَوَاقِ (١) إِنِ الْفَارُوقُ لَمْ يَرْدُدُ كَلَابًا عَلَى شَيْخَيْنِ هَامُهُمُ أَ زَوَاقِ (١) فَلَوْ فَلَقَ الْفَرُوقُ لَمْ يَرْدُدُ كَلَابًا عَلَى شَيْخَيْنِ هَامُهُمُ أَ زَوَاقِ (١) فَلَوْ فَلَقَ الْفَوْدُ وَهِ فَلَقَ الْفَوْدُ وَهُ كَتَب إِلَى سَعَد بن أَبِي وَقَاصَ بَالْكُوفَة ، يأمره فَلْمَا لِللهِ بالمدينة .

فلما تدم عليه قال لأبيه أمّية: أي شيء أحب إليك؟

قال: النظر إلى ابني كلاب .

<sup>(</sup>١) اسم واد بالطائف . (٢) الأباعر جم أبعرة ، ومفردها بعير ، فهو جم الجم .

 <sup>(</sup>٣) بساق جبل بالحجاز مما يلى الغور .
 (٤) هامهما زواق كناية عن قرب موتهما ،

والزواق : الصياح ، والهامة : طائر من طيور الليل ، وقد قال أبو عبيدة : كانت العرب تقول : لمن أرواح الموتى تصير هامة فتطير ، ولما جاء الإسلام نفاه ، ونهاهم عنه . والهام جم هامة .

<sup>(</sup>ه) حاط القلب : حبته .

فدعاء .

فلما رآه قام إليـه فاعتنقه ، وبكى بكاء شديدا ، وبكى عمر رقة لهما ؟ ثم قال : « يا كلابُ ، الزَمُ أباك وأمك ، ولا تؤثرن عليهما شيئا ما بقيا .

\* \* \*

قالوا: وعاش قُسَّ بن ساعِدَة بن حُدَافة بن زُفَر (١) ، وقيل حدَافة بن زُهْر بن إياد بن نزار ثلاثمائة وثمانين سنة ، وقد أدرك تبيَّناً عليه السلام ، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم حكمته ؛ وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية ، وأوّل من تُوَكَّأ على عصا ، وأوّل من قال ، أما بعد ؛ وكان من حكماء العرب .

وهو أول من كتب من فلان إلى فلان (٢) ، وأول من قال في كتابه، أما بعد . زعمت العرب أنه سِبط من أسباطها .

. وفيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة :

[٨١] وَأَحْكُمُ مِنْ قُسْ وَأَجْرَأُ مِلَّذِي ٢٠٠

بِذِي الْنِيلِ مِنْ خَفَّانَ أَمْبِحَ حَارِدَا(')

وقال الحطيثة :

وَأَقُولُ مِنْ قُس وَأَمْضَى إِذَا مَضَى مِنَ إِلَّهُ مَع إِنْ مَسَ النَّفُوسَ نَكَالُهَا (٥)

<sup>(</sup>۱) ويقال إنه قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك بن أيدعان بن النمر بن واثلة ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمى بن إياد الطشان (جهرة الأنسابلابندريد)؛ وحكى غير أبى حاتم فقال : هو قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدى بن مالك .

<sup>(</sup>۲) وفي النسخة الأخرى إلى فلان بن فلان ، وقد جاء في هامش النسخة تعليق : قال الخطيب وإن بدأ المكاتب باسم المكتوب إليه ، فقد كره ذلك غير واحد من السلف ، وأجازه بعضهم ، وكان أحمد بن حنبل يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه ، وكات رحمه الله يبدأ باسم من يكاتبه كبيرا كان أو صغيرا ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: رأيت أبي إذا كتب يكتب إلى أبي فلان بن فلان من أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>٣) أي من الذي . (٤) الحادر المتنحى عن الناس .

<sup>(</sup>ه) قس هو قس بن ساعدة الإيادى حكيم الجاهليين ، والنكال هو الجبن م

وقُسُّ الذي يقول:

هَلِ الْفَيْثُ مُمْطِى الْأَمْنَ عِنْدَ نُرُولِهِ بِحَالِ مُسِى ﴿ فِي الْأَمُورِ وَمُعْسِنَرِ وَمَا قَدْ تَوَلَّى فَهُو قَدْ فَاتَ ذَاهِبًا فَهَـلْ يَنْفَمَنِّى لَيْنَنِى وَلَوَ انْنِي قال أبوحانم : وذكروا أن وَفْد بكر بنوائل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال :

هل فيكم أحد من إياد ؟

قالوا: نعم .

قال : هل لكم عِلْم " بِقُسَّ بن ساعدة ؟

قالوا : مات يا رسول الله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كأنى أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس على جمل أحر<sup>(1)</sup>، وهو يقول « أيها الناس ، اجتمعوا واسمعوا وعُوا ، من عاش مات، ومن مات فات ، وكُل ما هو آت آت ؛ ثم قال ، أمّا بعد ، فإن فى السهاء لَخبرا ، وإن فى الأرض لعبرا ، نُجُومْ تَغُور ، وبحار تَعُور ولا تَغُور ، وسقف مم فوع ، وما دُر موضوع ، أقسم قُس قسما بالله وما أثم ، لَتَطْلُبُن من الأمم شَحَطا ، وما يُر كان بعض الأمر رضى إن لله فى بعضه سَخَطا ، وما بهذا لَعبا ، وإن من وراءهذا تحبا ، أقسم قُس قسما الله وما أثم ، إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه ، وراءهذا تحبا ، أقسم قُس قسما الله وما أثم ، إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه ، ما بال الناس يذهبون فلا يرجمون ، أنهم فا قاموا ، أو تُركوا فناموا ؟ » .

وقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم [٨٢] أيضا: وسمعته لَفَظَ بِشِمْر ولسانى لا ينطلق به .

فقال بمضهم: أنا أحفظه يا رسول الله ، فهل ترى عَلَى فيه شيئا ؟ قال: لا ، الشعركلام ، فَحَسَنُهُ حسن ، وقَبِيحُه قَبِيح ، فهاتِه .

<sup>(</sup>١) ذكر البندادى .. على جل أورق ، والأورق من الإبل ما فى لونه بياض ﴿إِلَى سواد ، وهو من أطيب الإبَل لحما ، لا سيرا وعملا .

قال أبوحاتم ، وذكروا أن قوما من إياد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن حِكْمَة قُس فأخبروه ، وكان أحسن أهل زمانه موعظة ، وأنشدوه قوله : يا ناعِي الْعَوْتِ وَالْأَمْوَاتُ فِي جَدِثِ عَلَيْهِمُ مِنْ بَعَاياً بَزَهِمْ خِرَقُ دَعْمُمُ ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمًا يُصَاحُ بِهِمْ كَمَا يُنبَّ مَنْ فَوْمَاتِهِ الصَّعِقُ دَعْمُمُ ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمًا يُصَاحُ بِهِمْ كَمَا يُنبَّ مِنْ فَوْمَاتِهِ الصَّعِقُ دَعْمُمُ مَنْ أَوْمَاتُهُ اللَّهِ الصَّعِقُ مَنْ فَوْمَاتِهِ الصَّعِقُ مَنْ بَعْمُ مَنْ أَوْمَاتُهُ اللَّهُ وَمَنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ مِنْ فَوَمِنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ مِنْ فَمَا الْخُدِيدُ وَمِنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ مِنْ فَمَا الْخُدِيدُ وَمِنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ مِنْ فَمَا الْجُدِيدُ وَمِنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ مِنْ فَيْ إِنْهُمُ مِنْ مَنْهُمْ عُوالًا فَا الْخُدِيدُ وَمِنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْهَا الْأُوْرَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْأُورَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَمْ اللَّهُ وَمَنْهُ الْخُدِيدُ وَمِنْهَا الْأُورَقُ الْخَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أبو حاتم ، وذكر حزم بن أبى راشد قال ، أملى على رجل من أهل خراسان من مواعظ قس : « مَطَرَ و وَبَاتُ ، وآباء وأمّهات ، وذَاهِب وآت فى أوانات ، وأموات بعد أموات ، وضوء وظلام [٨٣] ، وليال وأيام ، وغيى وفتير ، وشقى وسعيد ، ومُسي و وُعَسِن ، أبن الأرباب العَملة (أو قال الفَعلَة) ، إن لكل عامل عملة ، كلّا ، بل هو الله إله واحد ، ليس يمولود ولا والد ، أعاد وأبدى ، وإليه المَعادُ غدا ، أما بعد ، يا معشر إياد ، فأين ثمود وعاد ، وأين الآباء والأجداد ، وأين الحسن الذى لم يُنتقم ؟ (أو قال : لم يُنكر) ، وأين الحسن الكعبة لَيَمُودَن ما باد ، وائن ذهب يوما ليمودَن يوما » .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكر البندادى .. فقال أبو بكر تارسول الله فإئى أحفظه ، ولم يقل ابن عباس ـ (۲) الأورق الذى لونه بين السواد والنبرة . (۳) ف رواية أخرى : المعروف ـ

قالوا: وعاش عَوَّام (أو عَرَّام) (١) بن المُنْذر بن زُبَيْد بن قيس بن حارثة بن لأم ، وأَدْخِل على عمر بن عبدالعزيز \_ رحمه الله \_ لِيُزَمَّنَ (أَى بَكتب في الزَّمْنَى). قالوا: وكان عَرِّ في الجاهلية دهرا طويلا.

فقال له عمر : ما زَمَانَتُك هذه ؟

فقال فيا زعم ابن السكلبي ، أخبرني رجل من بني قيس بن حارثة أنه قال لممر

ابن عبد العزيز:

وَوَاللّهِ مَا أَدْرِى أَأَدْرَكُتُ أُمَّةً عَلَى عَهْدِ ذِى الْقَرْنَيْنِ أَمْ كُنْتُ أَقْدَمَا مَتَى تَنْزِعا عَنِّى الْقَمِيصَ تَبَيَّنَا جَآجِئً لَمْ بُكْسَبْنَ لَحْماً وَلَا دَمَا (٢)

\* \* \*

قالوا : وعاش أنس بن نُواس بن مالك بن حُبَيْش ، ويقال خُنيْس ، بن دبيمة الجِسْرى ، من جَسْر كحارب دهرا ، ونبتت أسنانه بمد ما سقطت ؛ فقال :

أَصْبَحْتُ مِنْ بَعْدِ البَرُولِ رَبَاعِياً ۚ وَكَيْفَ الرَّبَاعِي بَعْدَ مَا شُقَّ بَازِلُهُ (٢٠)

وَيُوشِكُ أَنْ يُلْفَى تَنْيِنًا وَإِنْ يَمُدُ إِلَى جَذَعٍ تَمْكُلُ أَخَاكُمْ ثَوَاكِلُهُ (٤)

إِذَا مَا اتَّغَرُّ نَا مَرُّ تَكُنِنِ مَقَطَّمَتْ حِبَالُ الصِّبَا وَانْبَتَّ مِنَّا وَسَائِلُهُ (٥)

\* \* \*

قالوا: وعاش ثَمَّلبة بن كَمَّب بن زيد بن عبد الْأَشْهل الأَوْسِيَّ فيما ذكر [٨٤] ابن الكلبيِّ ، عن عبد الحيد بن أبى عَبْس الأنصارى ، عن أَشْيَاح قومه ثلاثمائة سِنة، وقال غيرهم ، ماثتي سنة .

وأن الصواب نغر ، والتناغر : التناكر .

<sup>(</sup>۱) قال العمرى : وعرام العين معجمة والراء غير معجمة أحد الممرين ، وهو الذي يقول : والله ما أدرى ، البيت . (۲) جآجيء جم جؤجؤ وهو الصدر ، وقيل عظامه، وهو المراد.

<sup>(</sup>٣) البعير البرول: هو الذي انشق نابه ذكراكان أو أنتى، ويكون ذلك في السنة التاسعة، والبعير البراعي الممتاز في زمن البرييم. (٤) الثني من الإبل ما استكمل المخامسة وطعن في السادسة ، والجذع ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الحامسة . (٥) اتفرناكذا في الأصل ، وقد ذكر صاحب القاموس أنه لم يسمع « تغر » وإنما تصحف على الحليل وتبعه الجوهري وغيره ،

وقال ثملبة :

لَقَدُ صَاحَبْتُ أَقُوامًا فَأَضْحَوا خُفَانًا مَا يُجَابُ لَهُمْ دُعَالًا وَقَوْمًا بَصْدَهُمْ قَبَالِهِ (١) وَقَوْمًا بَصْدَهُمْ قَبَالِهِ (١) مَضَوا قَصْدَ السَّبِيلِ وَخَلَّفُونِي فَطَالَ عَلَى بَعْدَهُمُ الشَّوَالِهِ مَضَوا قَصْدَ السَّبِيلِ وَخَلَّفُونِي فَطَالَ عَلَى بَعْدَهُمُ الشَّوَالِهِ مَضَوا قَصْدَ السَّبِيلِ وَخَلَّفُونِي فَطَالَ عَلَى بَعْدَهُمُ الشَّوالِ الشَّوالِهِ فَلَا اللَّهُ وَالْحَلَفُنِي مِنَ الْمَوْتِ الرَّجَالِهِ فَأَضْبَعُتُ الْفَدَاةَ رَهِينَ بَيْتِي وَأَخْلَفَنِي مِنَ الْمَوْتِ الرَّجَالِهِ فَأَصْبَعُتُ الْفَدَاةَ رَهِينَ بَيْتِي وَأَخْلَفَنِي مِنَ الْمَوْتِ الرَّجَالِهِ قَالُ هُمُ اللَّهُ اللهُ وَقَالُ هُمُّامُ ، كانت البِهود تسمّى قباء قباد بالذَّال ، فسمّنها الأنصار قياء .

\* \* \*

قانوا: وعاش طبّیء بن أُدَد خسمائة سنة ، وذكر هشام أنه سمع أشياخا من طبیء يذكرون ذلك، وأنه حمل من جَبَلِهِ بالنمِن ، وكان يقال له «ظَرِيب» إلى جَبَلىطبِّىء، خنسُبا إليه ، وأقام بهما حينا ، وقتل العادِيّ الذي كان بالجَبَلَيْن .

وقال طيء في ذلك :

اِجْعَلْ ظَرِيبًا كَحَبِيبٍ يُنْسَى لِكُلِّ قَوْمٍ مُصْبَحُ وَمُمْسَى وَأَقَامُ بِالْجَبَلَيْنِ حَتَى دَفَنَ بَهِما . وَأَقَامُ بِالْجَبَلَيْنِ حَتَى دَفَنَ بَهِما . وَقَالَ فَيَا سَمَعَتْ مِن أَشْيَاخِهِم : وَقَالَ فَيَا سَمَعَتْ مِن أَشْيَاخِهِم :

إِنَّا مِنَ الْحَىِّ الْيَمَانِينَا إِنْ كُنْتِ عَنْ ذَلِكَ تَسْأَلِينَا فَيُمَّ تَفَرَّقُنَا مُبَاغِضِيناً فَمُ تَفَرَّقُنَا مُبَاغِضِيناً لِنَّيْهُ مُنَا فَعْضِيناً لِنِيَّةٍ كَانَتْ لَنَا شَطُوناً إِذْ سَامَنا الضَّيْمُ بَنُو أَيِيناً (٢) لِنِيَّةٍ كَانَتْ لَنَا شَطُوناً إِذْ سَامَنا الضَّيْمُ بَنُو أَيِيناً (٢)

\* \* \*

قالوا: وعاش يزيد بن جابر بن حُرْثان بن جَزْء بن كعب بن الحارث بن معاوية ابن واثل بن مَرَّان (۲۲) بن جُعْفِيّ خسين ومائة سنة ؟ وهو القائل:

<sup>(</sup>١) قباء حِبل بالمدينة المنورة . (٧) نية شطون أي يعيدة .

<sup>(</sup>٣) مران كذا ضبطت في الجمهرة

[٨٥] إِمَّا تَرَ يَنِي قَدْ بَلِيتُ وَغَاضَنِي زَمَانٌ ، فَقَدْ أُودْى أَخُو الْجُودِ حُرْ ثَانُ وَمُرَّانُ وَأَوْدَى أَبُو جَرْ \* وَعَمْرٍ و كِلَا هُمَّا وَعَبْدُ يَنُوثِ قَبْلَ ذَاكَ وَمُرَّانُ وَأَوْدَى أَبُو جَرْ \* وَعَمْرٍ و كِلَا هُمَّا وَعَبْدُ يَنُوثِ قَبْلَ ذَاكَ وَمُرَّانُ وَأَوْدَى بِشَيْخِي ذِي الْمَهَابَةِ جَابِرِ وَنَالَ نَذِيرًا وَسُطَ أَرْ كَاحٍ غُمْدَانِ وَأَوْدَى بِشَيْخِي ذِي الْمَهَابَةِ جَابِرِ وَنَالَ نَذِيرًا وَسُطَ أَرْ كَاحٍ غُمْدَانِ فَعُر اللهِ فَهُ اللهُ وَنَذِير عُمْدانُ قَصِر بِالْمِينُ (١) قال الأصمى : ويقال لفلان ساحة يَتَرَكَّحُ فيها ، ونذير عَمْدان قصر بالنمِينُ (١) قال الأصمى : ويقال لفلان ساحة يَتَرَكَّحُ فيها ، ونذير

مَلِكَ ، وأَرْكَاحُ أَفْنِية ، وفاد فلان هلك .
فَهَـَلْ أَنَا إِلَّا مِثْلُ مَنْ فَادَ فَاعْلَمِي وَلَا تَجْزَعِي ، كُلُّ امْرِئِ مَرَّةً فَانِي فَهَـَلْ أَنَا إِلَّا مِثْلُ مَنْ فَادَ فَاعْلَمِي وَلَا تَجْزَعِي ، كُلُّ امْرِئِ مَرَّةً فَانِي فَهَـَلُ أَنَّ الْمِنْ مِنْ سِهامِهِ لَهَاشَ الْأَلَى سَمَّيْتُ مَا عَاشَ إِنْسَانُ فَلَوْ أَنَّ حَيًّا سَالِمْ مِنْ سِهامِهِ لَهَاشَ الْأَلَى سَمَّيْتُ مَا عَاشَ إِنْسَانُ

\* \* \*

قالوا: وعاش هاجر بن عبد العُزَّى الخُزَاعِيِّ دهرا فيها ذكر ابن الكلبي عن أبي السائب المخزومي قال ، حدثني به طلحة بن عبيدالله بن كَرِيز الخزاعيّ، قال غيره ، هو مُحَيِّرة بن هاجر بن مُحَيِّر بن عبد العُزَّى بن قُمَيْر الخزاعيّ ، وهو جَدَّ عبد الله ابن مالك بن الهيثم بن عوف بن وهب بن مُحَيِّرة بن هاجر بن عمير بن عبد العُزَّى بن قُمَيْر الخزاعي عاش سبعين ومائة سنة .

وقال :

بَلِيتُ وَأَفْنَانِي الرَّمَانُ وَأَصْبَحَتْ هُنَيْدَةُ قَدْ أَنْضَيْتُ، مِنْ بَعْدِهَا عَشْرَا وَأَصْبَحْتُ مِثْلَ الْفَرْخِ لَا أَنَا مَيِّتُ فَأَسْلَى وَلَا حَى فَأَصْدِرُ لِى أَمْرَا وَقَدْ كُنْتُ دَهْرًا أَهْزِمُ الْجَيْشَ وَاحِدًا وَأَعْطِى ، فَلَا مَنَّا عَطَائِي وَلَا نَزْرَا وَقَدْ كُنْتُ دَهْرًا لَا نُتِجِنُ عَشِيرَتِي لَهَا مَيْتًا حَتَّى أَخُطَّ لَهُ فَرْرًا وَقَدْ عِشْتُ دَهْرًا لَا نُتِجِنُ عَشِيرَتِي لَهَا مَيْتًا حَتَّى أَخُطَّ لَهُ فَرْرًا

قانوا : وعاش جليلة بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مَرّان بنجُمْفِيّ تسمين ومائة سنة فيما ذكر ابن السكلبي عن الوليد بن عبد الله الجُمْفِيّ .

<sup>(</sup>۱) يروى المؤرخون القدامى أن الذى بنى القصىر هو ليشرح ، وقد بناه بأربعة وجوه ، أحر ، وأبيض ، وأصفر ، وأخضر ، وبنى داخله قصرا بسبعة سقوف مهتفعة .

وقال

وَإِنَّ امْرَأً قَدْ عَاشَ تِسْمِينَ حِجَّـةً إِلَى مِائَةٍ يَرْجُو الْفَـــلَاحَ لَجَاهِلُ [٨٦] يُوَمِّلُ أَنْ يَبْقَى وَقَدْ مَاتَ ذُو النَّـدَى

أَبُوكَ وَأُوْدَى ذُو الِحْمَالَةُ وَاثِلُ

وَجَارُ السَّفَا وَالْأَرْقَمَانِ كِلَاهُمَا فَكَيْفَ تُرَجِّى الْخُلْدَ أَمَّكَ هَا بِلُ<sup>(۱)</sup> فَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْ اللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِمُ الللللَّالَّةُ الللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

\* \* \*

قالوا : وعاش كعب بن رَدَاة النخميّ فيا ذكر ابن الكلبيّ عن بعض النخميّين ثلاثمائة سنة ، وقال :

لَقَدْ مَلَّنِي الْأَدْنَى وَأَبْغَضَ رُوْ بَتِي وَأَنْبَأَنِي أَلَّا بَحِلَّ كَلَامِي عَلَى الْأَدْنَ وَأَبْعَلَ عَلَى الْأَنْ اللَّهِ الْعَمَا أَنُوهِ ثَلَاثًا بَمْ دَهُنَّ قِيَامِي عَلَى النَّامِي عَلَى النَّامِي عَلَى الْأَرْضِ قَامَةً وَلَيْنَ طَعَامِي كَانَ فِيهِ حَامِي فَيَاكَ يُتَنِي قَدْ سِخْتُ فِي الْأَرْضِ قَامَةً وَلَيْنَ طَعَامِي كَانَ فِيهِ حَامِي

\* \* \*

قالوا: وعاش عبد يغوث بن كَمْب بن الرَّداة بن ذُهْل بن كَمْب بن قُمَـيْن بن مالك بن النَّخَع بن عمرو بن عُلَّة بن جَلْد بن مالك بن أُدَد بن يَشْجُب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ سبمين ومائة سنة .

وقال في ذلك :

<sup>(</sup>١) الأم الهابل أى الشكلى ، والهبل : الشكل ، والأرقان مثنى أرقم ، وهو حى من قبيلة تغلب . (٢) فاد يفيد أى مات -

قالوا: وعاش رجل من أَسْلَم ، ويقال هو أَوْس بن ربيعـــــــة بن كَمْب بن أَمَيّـة الأَسلَميّ ما تُق سنة وأربع عشرة سنة .

وقال فى ذلك :

ثَوَائِی فِیهِم ، وَسَثِمْتُ مُعْدِی عَلَیْهِ وَأَرْبَعُ مِنْ بَعْدِ عَشْرِ یُنَادِیهِ ، وَلَیْلُ بَعْدُ یَشْرِی وَبَاحَ بِمَا أُرْجِنُ ضَمِیرَ صَدْرِی

لَقَدَّ خُلِفُّتُ (۱) حَتَّى مَلَّ أَهْلِي وَحُقَّ لَمَنْ أَنَتْ مَائَتَى بِنِ عَامٍ [٨٧] يَمَـلُّ مِنَ الثَّوَاءِ وَسُبْحُ يَوْمٍ عَالَمْ مِنَ الثَّوَاءِ وَسُبْحُ يَوْمٍ

\* \* \*

قالوا: وعاش حارثة بن عبيد الكلبي ، ومن ولده بطون ، مُنظور ، ومَنْصود ابن ُجُمُهورٍ من بني حارثة ، وأدزك الإسلام ، وقد حُيجِب دهرا طويلا .

قال أبوحاتم ، قال هشام ، وكذا كانت العرب تفعل بالكبير منهم تَحْجُبُه (٢٠). قال هشام : وقال لى شَمْلَة بن مُنيث ، رجل من ولده ، قال ، أظنه عاش خسائة سنة ، قال ، وأنشدنى شَمْلَة ُله :

أَلَا يَا لَيْنَنِي أَنْضَيْتُ مُمْرِى وَهَلْ يُجِدِي عَلَى الْيَوْمَ لَيْتِي

فجاء شاب منهم إلى أبيه ، ففمل ذلك به ، فلم يستم قائمــا ، فحمله ، فقال ، يا بنى ، أين تنهب بى ؟ قال ، إلى سنة آبائك ، فقال : يابنى لا تفعل ، فوالله لقد كنت تمشى خلنى فما أخلفك، وأما شبك فما أبذك ( أى أسبقك ) وأسقيك الدواية ( أى اللبن ) قائما ، وكانت العرب تقول إذا أسنى الغلام اللبن قائما كان أسرع لشنابه . فقال : لا جرم ألا أذهب بك ، فاتخذته مهرة سنة .

<sup>(</sup>١) ف رواية أخرى . عمرت . (٧) الشلو بقية الشيء ، والمشلي من الرجال الخفيف اللحم.

<sup>(</sup>٣) جاء فى كتاب الوصايا رواية عن أبى حاتم تحت عنـوان ، وصية أبى جهم بن حذيفة المعدوى ، قال أبو حاتم ، وحدثنا الثقة عن أبى يعقوب الثقنى عن عبد الملك بن عمير اللخمى قال : جاء أبو جهم بن حذيفة العدوى ، وهو يومئذ ابن مائة سنة إلى مجلس القريش ، فأوسعوا له عن صدر المجلس ، وقائل يقول بل كان عروة بن الزبير ، فقال أبو جهم : يا بنى أخى أنتم خير لكبيركم من مهرة لكبيرهم . قالوا : وما شأن مهرة وكبيرهم ؟ قال : كان الرجل منهم إذا أسن وضعف أثاه ابنه أو وليه فعقله بعقال ، ثم قال : قم ، فإن استتم قائما ، وإلا حملة إلى مجلس لهم يجرى على أحدهم فيه رزقه حتى يموت ،

حَنَتْنِي حَانِيَاتُ الدَّهْرِ حَتَّى بَقِيتُ رَذِيَّةً فِي قَمْرِ بَيْتِي تَعْدِ بَيْتِي تَعْدِ بَيْتِي تَعْدِ بَيْتِي تَعْدَ بَيْتِي تَعْدِي بَيْتِي تَعْدِي بَيْتِي تَعْدِي بَيْتِي تَعْدِي بَيْتِي تَعْدِي بَيْتِي أَيْنَ مِنِّي الْيَوْمَ مَوْتِي

\* \* \*

قالوا : وعاش حارثة بن مُرّة بن حارثة بن عبد رُضا بن جُبَيْل الكابيّ خسين ومائة سنة ، وأسابتهم سنة وأجْحَفَت بأموالهم . فقال :

لَمْ بَدَع الدَّهْرُ لَنَا ذَخِيرَهُ وَلَمْ بَدَعُ شَخْماً وَلَا مَرِيرَهُ وَلَا مَرِيرَهُ وَلَا بَحِيزَهُ وَلَا بَحِيزَهُ وَلَا بَحِيزَهُ وَلَا بَحِيزَهُ وَلَا بَحِيزَهُ وَسَيّبَ الْمَارِضَ وَالْفَدِيرَهُ وَشَيّبَ الْمَارِضَ وَالْفَدِيرَهُ وَشَيّبَ الْمَارِضَ وَالْفَدِيرَهُ وَشَيّبَ الْمَارِضَ كَالنّسْرِ عَلَى الْجَذِيرَهُ وَصُرْتُ كَالنّسْرِ عَلَى الْجَذِيرَةُ وَصُرْتُ كَالنّسْرِ عَلَى الْجَذِيرَةُ وَمُرْدَ يَسِيرَةً وَمِنْ مُمْرَدٍ يَسِيرَةً وَمَا وَمُنْ مُمْرَدٍ وَمِنْ مُمْرَدً وَمِنْ وَالْمَدَدُ وَمِنْ وَالْمَدَالِقُونَ وَمُنْ وَالْمَدَالِقُونَ وَمُنْ وَالْمُعَالِقُونَ وَمُنْ وَالْمَدُونِ وَمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَمُنْ وَالْمُؤْمِنِ وَمُنْ وَالْمُؤْمِ وَمُنْ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِ وَمُنْ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤُمْ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمِوْمُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُومُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِ وَمُومُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَا

الجذيرة أصل حائط أو بناء، وجَذْرُ كُلُ شيء أصله ، بُرَاضَةٌ كَقِيَّة ، ويقال تَتَرَّضْتَ الماء وغَيْرَه إذا أخذت كِقِيَّتَه ،

\* \* \*

قالوا : وعاش المِسْجاح<sup>(۱)</sup> بن خالد بن الحارث بن قيس بن نصر [۸۸] بن عائدة ابن ذُهْل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَبّة حتى هرم ، ومَلَّ من الحياة .

وزعموا أنه قال :

لَقَدُ طُوَّنْتُ فِي الْآفَاقِ حَتَّى بَلِيتُ وَقَدُ أَنَى لِي لَوْ أَبِيدُ وَقَدُ أَنَى لِي لَوْ أَبِيدُ وَأَفْنَا فِي وَمَا يَفْنَى نَهَارٌ وَلَيْلٌ كُلَّمَا يَمْضِي يَمُودُ وَأَفْنَا فِي وَمَا يَفْنَى نَهَارٌ وَلَيْلٌ كُلَّمَا يَمْضِي يَمُودُ وَشَهْرٌ مُسْتَمِلٌ بَعْدَهُ حَوْلٌ جَدِيدُ وَحَوْلٌ بَعْدَهُ حَوْلٌ جَدِيدُ وَمَفْعُودٌ عَزِيزُ الْفَقَدِ تَأْيِّى مَنِيَّتُهُ وَمَأْمُولٌ وَلِيكُ

لابن دِريد : مسحاج بن سباع كان من المعمرين ، وهو غيره .

<sup>﴿ (</sup>١) فَى رَوَايَةً أَخْرَى : المسجاج ، وصوابه ما ذكر قاله المرزباني ، وجاء في كتاب الجمهرة

قالوا: وعاش القدار العَنزى مائتى سنة فيما ذكر ابن السكلبى عن خِراش ، قال، حدَّثنى به قوم من عنزة ، وقال :

ثُمَّ قَالُوا ، مَتَى يَمُوتُ قُدَارُ لَ ظَلَاماً تَزِينُهُ الْأَبْكَارُ (١) حَطْ ، تُزْجَى أَمَامَهُنَّ العِشَارُ (٢) حَطْ ، تُزْجَى أَمَامَهُنَّ العِشَارُ (٢) في لَيَالٍ يُنْضِينَنِي وَنَهَارُ (٣) فِي لَيَالٍ يُنْضِينَنِي وَنَهَارُ (٣)

رُبَّ حَى رَأَيْنَهُمْ وَرَأُوْنِي رُبَّ نَهْبُ حَوَيْتُهُ مَلَثَ اللَّيْ وَجِيَادٍ كَأَنَّهَا قُمْنُبُ الشَّوْ ذَاكَ دَهْرُ أَفْنَكُتُهُ وَتَعَرَّثُ

\* \* \*

قالوا : وعاش ربيمة بن عبدالله البَّجَلِيُّ تسمين ومائة سنة .

قَالَ أَبُو حَاتُم ، قَالَ ابنَ السَكَلِيّ حَدْثَنَى بِهِ عُلَيْلُ بِن مُحَمَّدُ البَّجِلَّى ، وقَالَ : أُمَيْمَ أُمَيْمَ قَدْ أُودَى شَبَا بِي وَأَخْلَفَنِي الْبَطَالَةُ وَالتَّصَا بِي وَقَدْ دَحَلَتْ لِشُقَّتِهِمْ رِكَا بِي وَقَدْ دَحَلَتْ لِشُقَّتِهِمْ رِكَا بِي وَقَدْ دَحَلَتْ لِشُقَّتِهِمْ رِكَا بِي وَسَلْهَبَةٍ (\*) وَهَبْتُ لِغَيْرِ صِهْرٍ فَلَمْ أَبْكُو أُمَيْمَ عَلَى التَّوابِ

\* \* \*

قالوا: وعاش الحارث بنحبيب الباهليّ من بنى أَوْد بن مَعْن (٥) ستين ومائة سنة غيا ذكر هشام عن طارق بن حَوْزَة [٨٩] الفَنسويّ عن رجل من باهِلَة ، كان عالما . وقال الحارث:

كُمْ مِنْ أَسِسِيرٍ تَآثِهِ فَدَيْتُهُ وَمِنْ كَمِيٍّ مُعْلِمٍ أَرْدَيْتُهُ (٢) وَمُنْ كَمِيٍّ مُعْلِمٍ أَرْدَيْتُهُ (٢) وَمُشِرع بِرِفْدِهِ كَفَيْتُهُ (٧) وَمُشِرع بِرِفْدِهِ كَفَيْتُهُ (٧) وَمُعْلِن بِرِفْدِهِ كَفَيْتُهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(١) ملث الليل أى حين اختلاط الظلام قبل اشتداده ، ويستعمل ظرفا واسما .

(٢) الشوحط شجر الأرز وتتخذ منه القسى . (٣) أنضى الثوب أى أبلاه وأخلقه

بكثرة اللبس، والمعنى تحزننى . ﴿ ٤) السلهبة من النساء : الجسيمة ، وليست عدحة .

(ه) هو الحارث بن حبيب بن كعب بن أدد بن معن بن مالك بن أعصر جاهلي قديم، ذكره ابن أبي طاهر ، قاله المرزباني في معجم الشعراء له . (٦) الكمى المعلم هوالشجاع لابس السلاح . (٧) السرو المروءة في شرف ، والرفد العطاء .

وقال الحارث :

أَلَا هَــلْ شَبَابُ يُشْتَرَى بِرَغِيبِ فَمَنْ لِاسْـودَادِ الرَّأْسِ بَعْدَ ابْييضَاضِهِ

رُيدَلُّ عَلَيْبِ الحَارِثُ بنُ حَبِيبِ وَمَنْ لِقَوَامِ الصُّابِ بَعْـدَ دَبِيبِ

\* \* \*

قالوا: وعاش حامِلُ بنحارثة بنعمرو بن مالك بن عُكُورَة (١) ثلاثين وماثتى سنة، قال ، حدثنا شيخ من بنى عُكُورَة من طيّى ، وكان حامل برحل إلى الملوك فى قومه ، فقال حين بلغ ثمانين وماثة سنة :

وَلَمْ أَلْنَ أَيَّامًا تُشِيبُ الْحَرَوَّرَا<sup>٢٧</sup> كِرَامًا وَأَمْسَبَحْتُ الْهَدَاءَ مُؤخَّرًا وَتِسِمِينَ أَخْرَى، لَا سُقِيتُ الْكَنَهُورَا أَلَا لَيْتَنِي لَمْ أَغْنَ فِي النَّاسِ سَاعَةً أَبَعْدَ الْأَلَى مِنْ آلِ عُكْوَةً قُدِّمُوا أَبَعْدَ تَسْمِينَ حِجَّةً أَرَجِّي خُلُودًا بَعْدَ تِسْمِينَ حِجَّةً الكَنْهُورُ سَحَابَةً (الكَنْهُورُ سَحَابَةً (الكَنْهُورُ سَحَابَةً (الكَنْهُورُ سَحَابَةً (الكَنْهُورُ سَحَابَةً (الكَنْهُورُ اللّهَ عَالِمَةً (الكَنْهُورُ اللّهَ عَالَيْهَ (الكَنْهُورُ اللّهَ عَالَيْهَ (الكَنْهُورُ اللّهَ عَالَيْهَ (الكَنْهُورُ اللّهَ عَالَيْهَ (اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

\* \* \*

قالوا ، وعاش عمرو بن مُسَبِّح الطائى ، ثم أحد بنى مَعْن فيما زعموا حتى أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن خمسين ومائة سنة ، وله يقول امرؤ القيس :

رُبُّ رَامِ مِنْ بَنِى ثُمَـلِ مَنْ الله عنه ، وَهُو القائل : وَمَا الله عنه ، وَهُو القائل :

لَقَدْ نُمِرِّتُ حَتَّى شَقَّ نُمْرِى عَلَى نُمْرِ ابن عُكُوة وابن وَهُبِ اللَّهُ عَلَى الْعَرْ ابن الرَّدَاة قَرِيعِ كَمْبِ َ وَمُمْرِ ابن الرَّدَاة قَرِيعِ كَمْبِ َ

قالوا: وعاش عبّاد بنسميد، أو سميد بن أحمر بن ثور بن خِداش بن السَّكْسَكُ ابن أَشْرَسَ بن كِنْدة ثلاثمائة سنة فيا زعم ابن الكلبيّ عن فروة بن سميد الكنديّ.

<sup>(</sup>۱) .. بن ثعلبة بنجدعاء بن رومان بن جندب. (۲) الحزور : الفلام الذي قدشبوقوي.

<sup>(</sup>٣) الكنهور: السحاب المتكاثر، أخذ من الكهر، وهو غلظ الوجه، والنون والواو في الكنهور زائدتان. (٤) التلج الإدخال، والقتر: ضيق العيش، وفي الأصل (من قتره). (٧ \_ المعمرين)

وقال:

بَلِيتُ وَأَفْنَتَنْبِي السِّنُونَ وَأَصْبَحَتْ لِدَاتِي نُجُومُ اللَّيْلِ وَالْقَمْرُ وَالْبَدْرُ ثَلَاثُ مِثْدِينَ قَدْ مَرَرْنَ كَوَامِلًا فَيَالَيْتَنِي ثَوْرُ لِمَا صَنَعَ الدَّهْرُ (١)

\* \* \*

قالوا: وعاش عَوْف بن الأَرْدَم (٢) بن غالب دَهْرا طویلا ، ثم أدرك الفِجارَ وبعد ذلك ، فیما زعم مَمْرُوف بن الخُرَّ بَوْذِ ، وقال :

أُوْدَى الشَّبَابُ ، وَحُبُّ الطَّلَّةِ (٢) الْخَبَلَةُ (١)

وَقَدُ بَرِيْتُ فَمَا فِي الصَّـدُرِ مِنْ قَلَبَهُ

وَقَدُ تَفَلَلَ أَنْيَا بِي وَأَدْرَكَنِي قِرْنَ عَلَىَّ شَدِيدٌ فَاحِشُ الْمَلَبَهُ (٥) وَقَدُ رَمَانِي بِرُكُن لِا كَفَاءَ لَهُ فِي الْمَنْكِبَيْنِ وَفِي السِّجْلَيْنِ وَالسَّفَهُ (٥) وَقَدُ رَمَانِي بِرُكُن لِلا كَفَاءَ لَهُ فِي الْمَنْكِبَيْنِ وَفِي السِّجْلَيْنِ وَالسَّفَهُ (٥)

قال أبو حاتم ، هذا الشعر للنَّمِر بن تَوْلَب ، أنشدنا الأصمعي :

أَوْدَى الشَّبَابُ وَحُبُّ الْخَالَةِ الْخَبَلَةِ (٧)

والخالة قوم ذوو خيلاء، قال الأصمعي :

وَقَدُ رَمَى بِسُرَاهُ الْيَوْمَ مُعْتَمِدًا فِي الْمَنْكِبَيْنِ وَفِي السَّاقَيْنِ وَالرَّقَبَةُ السَّاقَيْنِ وَالرَّقَبَةُ السَّرَى جَع سِرْوَة ، وهو سهم صغير .

\* \* \*

قالوا: وعاش الحارث بن التُّوأَم اليشكريّ دهرا في الجاهلية ، ثم أدرك الإسلام ولا يمقِل ، فقال فيا زعم الكليّ عن خِراش:

<sup>(</sup>١) المقطود من ثور هو جبل ثور بمكة ، وهو الذي قيه الغار المذكور فىالتنزيل الكريم .

<sup>(</sup>٢) على هامش النسخة تعليق بغير خط الناسخ جَاء فيه : ليس للأردم ولد من عوف ، إنما

من ولد الأردم عوف بن دهر بن تيم بن غالب ، وهو شاعر . ﴿ ٣) الْحَرْ اللَّذَيْدُةُ .

<sup>(</sup>٤) الحبال : الفساد ، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول .

<sup>(</sup>ه) تغللت الأنياب أى كسرت حروفها فانفرجت ، والمراد من القرن الدهر .

<sup>(</sup>٦) المنكب : مجتمع رأس الكتف والعضد من الذراع . (٧) الحبله أى الحبال . وهو الجنوں.

قال: رأى أباها وهو صغير، ثم عُمّر بعد، وقوله يُشاَف يُزَبَّنُ، مُعَرَّرَ نُشِع، خَشِيطِ حسن الهيئة، وإذا يهان استزم، أى تقبّض، والزمرُ الشعر القليل.

\* \* \*

قالوا: وعاش اكبر َنْفَشُ بن عَبَدَة الطائِّى ثلاثبن ومائة سنة ، وقال: إِمَّا تَرَبْنِي لَا أَعِينُ عَلَى النَّدَى وَلَا أَنْصُر الْمَوْلَى كَمَا كُنْتُ أَفْمَلُ وَأَصْبَحْتُ أَعْمَى قَاعِدًا مُتَوَكِّلًا عَلَى الله ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَوَكِّلُ وَأَصْبَحْتُ أَعْمَى قَاعِدًا مُتَوَكِّلًا عَلَى الله ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَوكِّلُ وَأَصْبَحْتُ أَعْمَى قَاعِدًا مُتَوكِّلًا عَلَى الله ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَوكِّلُ وَأَصْبَحْتُ أَمْتُ لَكُونُ لِلهِ وَالله الله عَلَى الله ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَوكِّلُ وَأَصْبَحْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَوكِّلُ وَالله وَعَنْ الْمُولِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَيْنَ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَللله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه و

**\***, **\* \*** 

قالوا: وعاش سَمْنَة بن سلامة بن الحارث بن امرى القيس بن زُهَير بن جَناب جي كبر واختلط عقله ، فترك الفَرْق بهم ، وكان يَظْمَنُ معه قومه إذا ظَمَن ، وكان يَظْمَنُ معه قومه إذا ظَمَن ، وكان يَظْمَنُ معه قومه إذا ظَمَن ، وكيتيمون إذا أقام .

فقال يذكر ما كان يصنع قومه :

<sup>(</sup>١) أنى الشيء أنيا وأناء وإنى بالكسر ، وهي أنى كغني حان وأدرك.

<sup>(</sup>٢) جاء في أساس البلاغة : واسترمر فلان عند الهوان صار قليلا صبيلا .

<sup>&#</sup>x27;(٣) الشخص : سواد الإنسان وغيره تراه من بعد .

<sup>(</sup>٤) الغرغرة : ترديد الماء في الحلق ، وصوت معه عجَّ.

<sup>(</sup>٥) أقوى الشاعر في هذا النيت، والإقواء هو اختلاف حركة الروى ، وهو الحرف المتحرك عنى القافية ، وتخرمت هنيدة أي انقضت مائة بمام . والإناخة هي الإبراك .

لَهَـدُ عَوِـــرْتُ زَمَانًا مَا لُبِخَالِفُنِي

قَوْمِي ، إِذَا قُلْتُ جِدُّوا سَيْرَ كُم سَارُوا(١)

وَ إِنْ أَرَدْتُ مُقَامًا قَالَ قَائِلُهُمْ ۚ يَا سَعْنَةَ الْخَيْرِ قَدْ قَرَّتْ بِنَا الدَّارُ (٢)

عَانْ بَلِيتُ لَقَدَهُ طَالَتْ سَلَامَتُنَا وَالدَّهْرُ قِدْمًا لَهُ صَرْفُ وَإِصْرَارُ<sup>(٢)</sup>

\* \* \*

[٩٢] قالوا: وعاش سِنان بن وَهْب بن تَيْم الأَرْدَم ِ بن غالب بن فِهْر دَهْرًا

طويلاً فيما ذكروا عن معروف بن آلخرَّ بُوذ ، وأنشأ يقول :

لَقَدْ عُمِّرْتُ حَتَّى صِرْتُ كَلَّا مُقِيماً ، لَا أَحُلُّ وَلَا أَسِيرُ (') وَكَيْفَ عَمَنْ أَتَتْ مِاثْتَانِ عَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَكِيرُ وَكَيْفٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَكِيرُ وَكَيْفٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَكِيرُ وَلَا أَلْمُ مُنَى حَمِيداً وَشَيَّبَ لِمَّتِى الدَّهْرُ الْمُتُورُ (') فَإِنْ يَكُن ِ الشَّهَابُ مَضَى حَمِيداً وَشَيَّبَ لِمَّتِى الدَّهْرُ الْمُتُورُ (')

عَبِرْتُ بِبَلْدَحٍ عُمْرًا طَبِويلًا وَلَيْسَ بِبَلْدَحٍ إِلَّا الصُّخُورُ (٢)

تَأَذَّى بِي الْأَقَارِبُ بَعْدَ أَنْسِ كَأَنِّى فِيهِمُ فَرَّخُ شَجِيرُ (١) فَأَنَّى فِيهِمُ فَرْخُ شَجِيرُ (١) فَلَمْ أَكُ نَأْنَأً بِا أَمَّ عَمْرِوً إِذَا نَزَلَتْ بِسَاحَتِيَ الْأُمُورُ (١)

قالوا: وعاش المجزم بن بكر بن عمرو بن عوف بن عُباد بن الحارث بن سامة بن لُوَّى دهرا طويلا، وكان من دَعَامِيصِ العرب، أَى يهتدى للأُمور الحُفية الدقيقة ويحتال لها.

وقال باعث بن حُوَيْس بن زيد بن عمرو الطائَّى" :

أَلَا لَيْنَنِي عُمِّرْتُ مِا أُمَّ حَشْرَجٍ كَمُوْ أَخِي نَجْرَانَ أَوْ عُوْ مِجْزَمٍ (٩)

(١) المراد أن رأيه صائب وقوله مطاع .
 (٢) السعنة المباركة الميمونة أو المشئومة من الأسماء الأضداد ، وهو اسم .

(٣) وفي بعض الروايات وإمرار ، والإصرار : الشدة . (٤) الكل بالفتح : تقيل الحركة

الذي لا خَيْرُ فيه . ﴿ (٥) الحَتْمِرُ : الغادرُ الْحُداعُ ، واللمة الشمر الْحُبَاوْزُ شَحْمَةُ الأَذَنَ .

(٦) بلدَّح: مكان في طريق التنعيم . ﴿ ٧) الفرخ: ولد الطائر ، وقد استعمل في

کل صنیر من الحیوان والنبات والشجر . (۸) رجل نأناً ؛ عاجز جبان ضعیف . (۹) نجران : اسم وهو نجران بن زیدان بن سبأ ، وبجزم اسم أیضا .

لَقَدْ عُمِّرًا دَهْرَيَهُمَا فِي رَبِيلَةٍ وَفِي ظِلِّ عَيْشٍ مِنْ لَبُوسٍ وَمَطْعُمْ (١) وَأَفْنَاهُمَا دَهُ مُ أَوْ أَحَادِيثَ جُرْهُمِ وَأَفْنَاهُمَا دَهْ لَهُ أَحَادِيثَ جُرْهُمْ اللَّهِ أَوْ أَحَادِيثَ جُرْهُمْ

حدثنا أبو حاثم قال ، وذكر الكابي عن رَجل من قريش قال ، كان رجل من بنى عُذْرة قد طال عمره حتى كبر ابن ابنة له ، وكان عالما بقومه ، وكان يُغشَى للطمام والعلم ؛ فشكا الدهر وتصرفه .

فقال له ابن ابنته : كم أتى لك يا جدُّ ؟

قال: لا أَحَقُّ ذلك يا بني ، ولكني [٩٣] عققت عن أبيك وأنا ابن ثلاث وتسمين ، وعاش أبوك خسا وتمانين ، وقد مات منذ ثمانين .

فقال: لقد شكوتَ الدهر وما كان ينبنى لك أن تشكوه وقد بلنتَ هذه السن . وأنشأ ان ابنته يقول:

إِنْ تَكُ قَدْ بَلِيتَ فَبَعَدَ قَوْمِ طُوالِ الْعُمْرِ قَدْ بَادُوا بَقِيتاً فَرَادُكَ فِي حَيَاتِكَ لَا تَضَعْهُ كَأَنَّكَ عِنْدَ مَوْتِكَ قَدْ أُتِيتاً فَزَادُكَ فِي حَيَاتِكَ لَا تَضَعْهُ إِنَّا أَجَلِ بُحِيبُ إِذَا دُعِيتاً فَإِنَّكَ إِذْ خُلِقْتَ خُلِقْتَ عَبْدًا إِلَى أُجَلِ بُحِيبُ إِذَا دُعِيتاً مُقَدَّرَةً بِعِيشَتِكَ اللَّيَالِي إِذَا وُفِيْتَ عِدَّتِهَا فَنِيتاً مُقَدَّرَةً بِسَهْمِكَ قَدْ رُمِيتاً كَأَنَّكَ وَالْخُطُوبُ لَهَا سِهامٌ مُقَدَّرَةٌ بِسَهْمِكَ قَدْ رُمِيتاً كَأَنَّكَ وَالْخُطُوبُ لَهَا سِهامٌ مُقَدَّرَةٌ بِسَهْمِكَ قَدْ رُمِيتاً

أخبرنا أبو رَوْق أحمد بن عِد بن بكر الهِزَّانيّ قال ، أخبرنا أبو حاتم قال ، قال هشام ، حدثنا بكّار بن نافع اللؤلؤيّ قال ، قال نصر بن الحجاج بن عِلاط السُّلَمِيّ لماوية بن أبي سفيان رضي الله عنه :

إِذَا مِنْ مَانَ الْجُودُ وَانْقَطَعَ النَّدَى مِنَ النَّاسِ إِلَّا مِنْ قَلِيلٍ مُصَرَّدِ (٢) وَجَنَّتْ أَكُفُ السَّا يُلِينَ وَأَمْسَكُوا مِنَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِخِلْفُ مُجَدَّدِ فَالدُّنْيَا أَبِخِلْفُ مُجَدَّدِ فَلَمَا سَمَ مَاوِية الشَّمْرِقال لابنة قَرَظَة ، وهِي تبكي ، اسمني إلى مَرْ ثِيَتِي وأنا حيّ.

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) الربيلة: النعمة.
 (٢) التصريد هو التقليل.

قالوا: وعاش صَرْمُ ، ويقال صَوْمُ ، بن مالك الحضرمى قريبا من ماثتى سنة فيا ذكروا عن سميد بن عبد الجبار بن وائل الحضرى .

وقال ا

إِنْ أَمْسِ كُلّا لَا أَطَاعُ فَرُبُهَا سُفْتُ الْكَتَاثِبَ مَشْرِ قَا أَوْ مَغْرِبَا (۱) وَلَرُبُّ كَبْشُ كَيْنَهُ حَتَّى أَوَادِى الثَّهْلَبَا (۲) وَلَرُبُّ كَبْشُ كَيْنِهُ لَاقَيْقُهُ فَطَعَنْتُهُ حَتَّى أُوادِى الثَّهْلَبَا (۲) وَلَرُبُ كَبْشُ كَبْشُ كَيْنِهُ لَوْجُهِهِ مَا إِنْ يُجِيبُ إِذَا دَعَا الْمُشْتَصْحِباً فِي فَتْيَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ أَعِزَّةٍ لَا يَنْكَلُونَ إِذَا الْمُنَادِى ثَوَّباً (۱) فِي فَتْيَةٍ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ أَعِزَّةٍ لَا يَنْكَلُونَ إِذَا الْمُنَادِى ثَوَّباً (۱)

\* \* \*

قال أبو حاتم ، قال خالد بن سعيد عن أبيــه قال ، دخل أَدْهَمُ بن ُمحْرِز الباهليّ أبو مالك بن أدهم على عبد الملك ورأسه كالنَّفامة ، فقال ، لو غَيَّرْت هذا الشَّيْب .

فذهب فاختصب بسواد ، ثم دخل عليه فقال : يا أمير المؤمنين ، قد قات بيته لم أقل بيتا قبله ، ولا أرانى أقول بمده .

قال: هات .

فأنشأ يقول:

وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّيْبَ شَيْنًا لِأَهْلِهِ لَهُ مَلَّاتُ وَابْتَهْتُ الشَّبَابَ بِدِرْهُمِ (١٠)

\* \* \*

قال أبو حاتم ، وذكروا عن أبى مِسْكين قال : مُمِّر رجل من بَلِيّ ، يقال له النمان ، دَهْرًا ، فقال :

تَهَدُّ لَتِ الْمَيْنَانِ بَمْدَ طُلَاوَةٍ وَبَعْدَ رِضَّى، فَأَحْسَبُ الشَّخْصَ رَاكِبَا (٥٠)

<sup>(</sup>۱) الكلال : شديد الضعف، والكتائب جم كتيبة وهى الجيش . (۲) الثعلب طرف الرمح الداخل في جبة السنان منه أي قصبته ، والمكيش هو السيد من القوم وقائدهم ، وهو الحمل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته . (۳) نكل نكولا بالفتح نكس وجبن ، والتثويب المناداة والدعاء . (٤) تفتى الشيخ الشيب إذا تغالب عليه . (٥) الطلاوة هي الحسن والبهجة ، وتهدل العينين معناه استرخاء جغوثهما إلى أسفل .

وَأَبْمِـدُ مَا أَنْكُوْتُ كَيْ أَسْتَبِينَهُ ۖ فَأَعْـــرِفُهُ وَأَنْكِرُ الْمُتَقَارِبَا

\* \* \*

حدثنا أبوحاتم قال ، قال هشام وأخبرنى غير واحد من تميم قالوا : كانت الإتاوة من مُضَر فى الكُبْر والقُمْدُد (١) فى النسب ، فصارت إلى بنى عمرو بن تميم ، فوليها ربيعة بن عُرَى بن بُزَى الأُسَيْدِي حتى جَبَى إتاوة مضر ، فطال عمره ، وهو أبو الحقّاد ، وهو القائل :

يَا أَبَا الْحُفَّادِ أَفْنَاكَ الْكِبَرُ

والإتاوة خراج كان عليهم .

\* \* \*

قال: وقال أبو الحسن المدائني ، أنشدني أبو الشُّمَّاخ بن الشُّمْراخ الطائي :

[٩٥] مَا بَالُ شَيْخ ِقَدْ تَخَدَّدَ لَحْمُهُ أَبْلَى ثَلَاثَ عَمَا يُم ِ أَلُوانَا<sup>٣</sup>

سُوْدَاءَ دَا جِيَةً وَسَحْقَ مُفُوِّفٍ وَأَجَدَّ لَوْنًا بَعْدَ ذَاكَ هِجَانَا (٢)

ثُمُّ الْمِمَاتُ بَمْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَكُأْنَّمَا مُيْمَى بِذَاكَ سِوَانَا فَالْ وَكُأْنَّمَا مُيْمَى بِذَاكَ سِوَانَا فَالْ وَكَانَتِ العامة تُلْبُسَ أَرْبِمِينَ سنة فَكُأْنَهُ عاش عشرين سنة ومائة سنة .

وقال آخرون: إنما عنى أنه كان شابا ، وذلك قوله سَوْدَاء دَاجِيَةً ، ثم أُخْلَس واليض بعض رأسه ولحيته ، وذلك قوله ، وسَحْق مُفَوَّف ، ثم عاد رأسه كأنه تَعَامة، فذلك قوله والهجان البياض .

\* \* \*

وزعم العُمَرِى عن عَطاء بن مُصْعَب قال ، حدثنى عُبَيد بن أبان النُّمَـ يُرى قال ، قدم فَضَالة بن زيد العَدْوانى على معاوية ، فقال له معاوية :

- كيف أنت والنِّساء يا فضالة ؟

سبيل التشبيه ، والأرض الهجان البيضاء والمراد اللون الأبيض .

<sup>(</sup>١) الكبر: الرفعة ، والفعدد : قريب الآباء من الجد الأكبر .

<sup>(</sup>٢) تخدد اللحم إذا هزل وتقس . (٣) المفوف : الشـوب الرقيق ، وهو الزهر على

فقال : ياأمير المؤمنين ،

لَا بَاهَ لِي إِلَّا الْمُنَى وَأَخُو الْمُنَى جَدِيرٌ بِأَنْ يُلْحَى ابنَ حَرْبِ وَيُشْتَمَا [الرواية، ولا قَمْطَ لى، والقَمْط الجماع، ومن قال باهَ فقد أخطأ، لأن البَاءَةَ

ممدودة ، وهي تاء في الإدراج ] .

وَفِيمَ تَمَايِ الشَّيْخِ وَالدَّهْرُ دَائِبْ بِجَـِبْرَانِهِ بَلْحُو عُرُوقًا وَأَعْظُمَا رَمَتْنِي صُرُوفُ الدَّهْرِ حَتَّى تَرَكُنْنِي أَجَبَّ السَّنَامِ بَعْدَ مَا كُنْنُ أَيْهَمَا (١) فَخِلْنُ سُهُولًا ، وَقَدْ أُجْرِرْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَا (٢) فَخِلْنُ سُهُولًا ، وَقَدْ أُجْرِرْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَا (٢) وَكَانَ سَلِيطًا مِقْوَلِي مُتَنَاذِرًا شَذَاهُ ، فَصِرْتُ الْيَوْمَ مِلْعِيِّ أَبْكَمَا (٢) وَكَانَ سَلِيطًا مِقْوَلِي مُتَنَاذِرًا شَذَاهُ ، فَصِرْتُ الْيَوْمَ مِلْعِيٍّ أَبْكَمَا (٢) كَذَلِكَ رَيْبَ الدَّهْرِ يَثْرُكُ سَهْمُهُ أَخَا العِزِّ وَالْأَدِّ الذَّلِيبَ لَ الذَّكُمَا اللهَ عَمَا لَا اللهَ عَمَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَمَا اللهَ عَمَا اللهَ عَلَى اللهَ عَمَا اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٩٦] الأد الأيد ذو القوة [ ومِنْمِيّ من العِيِّ ] .

وَحَرْبُ يَحِيدُ الْقَوْمُ عَنْ لَهَبَانِهَا لَ شَهِدْتُ ، فَكُنْتُ الْسُتَشَارَ الْقَدَّمَا تَوَسَّطْتُهَا بِالسَّيْفِ إِذْ هَابَ حَيْهَا ال كُمَاةُ ، فَلَمْ يَفْشُوا مِنَ الْحَرْبِ مُعْظَمَا فَلَمَّا رَأَيْتُ الْمَوْتَ أَلْقَى بَعَاعَهُ (\*) عَلَى تَعَمَّدُتُ امْرَءًا كَانَ مُعْلَما فَلَمَّا رَأَيْتُ الْمَوْتَ أَلْقَى بَعَاعَهُ (\*) فَلَمَا يَهِرُ عَلَيْهِ الذِّبُ أَفْضَعَ قَشْعَما (\*) فَيَمَّمَّتُ سَيْفِي رَأْسَهُ وَتَرَكْتُهُ يَهِرُ عَلَيْهِ الذِّبُ أَفْضَعَ قَشْعَما (\*) فَيَمَّمَنَ ثَالِمُ الْفَضَعَ قَشْعَما (\*) فَقَدْتُ فَمَا لِي حِيلَةٌ غَدِيدًا فَهُمَهُما (\*) فَقَدْتُ فَمَا لِي حِيلَةٌ غَدِيدًا فَهُمَهُما (\*) وَأَجْرُ فِي اللَّوَاء كَلَّا وَمُعْدِمَا (\*)

فقال له معاوية : كم أتت لك من سنة يا فضالة ؟ قال : عشرون ومائة سنة .

(١) الأيهم : الشجاع ، والسنام الأجب المقطوع الذي أكله الرحل .

(ه) القشم : المسن وهو صفة ، والأفضح : الضعيف ، وهره إذا كرهه ، والمعنى أنالذئب المسن الضعيف الذي لا يقوى على الصيد يكرِه أن يأ كل من جسد من يقتله .

(٦) سبل: سئل. (٧) اللاُّواء: المثقة والشدة.

 <sup>(</sup>۲) إجرار اللسان: منعه من الكلام ، مأخوذ من إجرار الفصيل ، وهو أن يشق لسانه ويشد عليه عود لئلا يرتضع
 (٣) السليط: الشديد ، والاسان الطويل ، وشذا بالخبر: إذا أعلمه فأفهمه ، وتناذر القوم إذا أنذر بعضهم بعضا .

قال: فأَىَّ الأشياء بك منذ كنتَ بها أسرٌّ ، وأَى شيء بوقوعه كنت أشدٌّ

قال: يا أمير المؤمنين ، لم يقطع الظُّهْرَ قطعَ الولد شيء ، ولا دفع البلاء والمصائب مثل إفادة المال، والله يا أمير المؤمنين إن المال ليقع من القلب موقعًا ما يقعه شيء، وإن الولد الصالح لبمثل منزلة المال ، ولكن للـال فضيلة عليه ، وإن كان طلب المـــال<sup>ا</sup> إنما يجمعه لولده ، فإنه آثر عنده منه ، لأنه قد يمنعه المال إذا طلبه منه ، وإن كان يثمّره له فهو أُحْلَى متاع ِ الدنيا عند أهل الدنيا .

فقال معاوية : ليسكل أحد على رأيك ، للمال حال ، والولد حَبَّةُ القلب ووَتيد النفس ، وقُطْبة العيش ، لا خير في المال لمرخ لا وَلَد له إلا أن يكون مالاً ينفقه في سبيل الله .

فقال فضالة : يا أمير المؤمنين ، ٦

إِذَا جَلَّ خَطُّبْ صُلْتَ بِالْمَالِ حَيْثُمَا

وَهَابَكَ أَقُوامٌ وَإِنْ لَمْ تُصِبْهُمُ

وَتُعْطِي الَّذِي يَبْغِي وَ إِنْ كَانَ بَاخِلَّا

[٩٧] وَمَا الْمَيْشُ إِلَّا الْمَالُ فَاحْفَظُ فُضُولَهُ ۗ

وَلَا تُهْلِكُنُّهُ فِي النَّسَلَالِ فَتَنْدَمِ َ فَإِنِّى وَجَدْتُ الْمَالَ عِزًّا إِذَا الْتَقَتُ

عَلَيْكَ ظِلَالُ الْحَرْبِ تُرْهِمُ بِالدُّم (١) تُوَجَّهُتُ مِنْ أَرْضَى فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ (٢) بِنَفْعِي، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُحْمَدُ وَيُكُرُّمَ

بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مُتَاعِ وَدِرْهَمِ رَأَيْتُ فَقِيرًا غَيْرَ نُنكِسٍ مُدَمَّم (٢) وَيُحْمَدُ آلاهُ الْبَخِيلِ المُدَرُّهُمِ (1) بِلَلَا كُرَمِ مِنْهُ وَلَا اِبْتَحَلَّمِ

يُصِيرُ أُمِدِيرًا لِلَّنْهِ الْمُلَطَّمِ

وَفِي الْفَقْرِ ذُلُّ لِلرِّقَابِ وَقَلَّ مَا مُيلَامُ وَإِنْ كَانَ. الصَّوَابُ بِكَفِّهِ كَذَلِكَ هَٰذَا الدَّهْرُ يَرْفَعُ ذَا الْفِنَى وَلَكِنْ بِمَا حَازَتْ يَدَاهُ مِنَ الْفِنَى

(١) الرهمة بالكسير : المطر الخفيف الدائم ، والمراد تدفق الدم من قتلي الحرب باستمرار .

(٢) المراد من الفصيح أرض العرب . (٤) آلاء البخيل هي عطاياه .

(٣) النكس : التعاسة .

فقال مماوية : قاتل الله أخا بني أُسَيِّد حين يقول ؛

بنى أُمِّ ذِى الْمَالِ الْكَثِيرِ بَرَوْنَهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا سَيِّدَ الْأَمْرِ جَحْفَلَا<sup>(۱)</sup> وَهُمْ لِمُقْلِ الْمُمُومَةِ مُخْوِلَا الْمُعُومَةِ مُخْوِلَا الْمُعُومَةِ مُخْوِلَا اللهُ الْمُعُومَةِ مُخْوِلَا اللهُ الْمُعُومَةِ مُخْوِلَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* \* \*

حدثنا أبوحاتم قال: وذكر العُمَرِيّ قال، حدثني عَطاء بن مُصْعب عن الزِّ بْرِقان قال عطاء ، مجمعته أنا وخَلَفُ الأحمر منه ، قال ، دخل خِنَّا بَهُ (٣) بن كعب العبشمِي على معاوية حين اتَّسَق له الأمم ببيعة يزيد ابنه ، وقد أنت لخِنَّا بة يومئذ أربعون. ومائة سنة .

فقال له معاوية : يا خِنَّابة ، كيف نفسك اليوم ؟

فقال : يا أمير المؤمنين ، أمتمنى الله بك .

عَلَىٰ لِسَانٌ صَادِمٌ إِنْ هَزَزْتُهُ وَرُكْنِي صَفِيفٌ وَالْفُوَّادُ مُوَفَّرٌ وَالْفُوَّادُ مُوَفَّرٌ ﴿ كَنِي صَفِيفٌ وَالْفُوَّادُ مُوَفَّرٌ ﴿ إِلَى وَقُوَّ نِي

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْطِقْ لَيْسَ يَهْدُرُ

وَبَهْنَ الْحَشَا قَلْبُ كَمِيٌ مُهَدَّبُ مَتَى مَا يَرَى الْيَوْمَ الْعَشَارُ رَيَّفِيرُ الْكَاهُمُ الْعَشَارُ وَيَفِيرُ الْكَاهُمُ الْعَشَاءُ كَثِيرٍ فَتَعْتَقِى مَشِيَّةُ نَفْسٍ ، إِنَّهَا لَيْسَ تَقْدُرُ (٥) أَهُمُ إِنَّهَا لَيْسَ تَقْدُرُ (٥) تَلَعْبَتِ الْأَيَّامُ فِي فَتَرَكْنَنِي أَجَبًّ السَّنَامِ حَارِّرًا حِينَ أَنْظُرُ (١) تَلَعَبَّتِ الْأَيَّامُ فِي فَتَرَكُنَنِي أَجَبًّ السَّنَامِ حَارِّرًا حِينَ أَنْظُرُ (١) تَلَعَبُ مُولِعُ إِبَقُولِ أَرَى وَاللهِ مَا لَيْسَ يُبْعِيرُ أَرَى الشَّخْصَ كَالشَّخْصَ الشَّيْخُ مُولِعٌ إِبِقُولٍ أَرَى وَاللهِ مَا لَيْسَ يُبْعِيرُ أَرَى وَاللهِ مَا لَيْسَ يُبْعِيرُ أَلَى السَّعْضَ كَالشَّخْصَ السَّنَامُ عَالِيْنَ يُبْعِيرُ أَلَّهُ إِنَّالًا أَلَالًا أَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ إِبْعَالًا أَرَى وَاللهِ مَا لَيْسَ يُبْعِيرُ أَلَاللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْنَالُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مَا لَيْسَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِق

وقال خنابة لابَنْيه حين كبر ، وحالا بينه وبين ماله :

مَا أَنَا إِنْ أَحْسَنْتُمَا بِي وَحُلْتُمُا عَنِ الْعَهْدِ بِالْفِيرِ الصَّفِيرِ فَأَخْدَعُ

<sup>(</sup>١) الجعفل : الرجل العظيم والسيد الكريم ، وهو أيضا الجيش الكثير .

<sup>(</sup>٢) عن الممومة أي خالص النسب والمخول هو كريم الحال .

<sup>(</sup>٣) جاء في القاموس المحيط تحت مادة خنب أنه شاعر معمر تابعي .

<sup>(</sup>٤) العشرر : شديد الحلق من كل شيء ، والأنني عشررة . (٥) يعتقىمشيته إذا أعجلها\_

<sup>(</sup>٦) أجب السنام مقطوعه بعد أن يأ كله الرحل فلا يكبر :

جَرَيْتُ مِنَ الْعَايَاتِ تِسْعِينَ حِجَّةً وَخَمْسِينَ حَتَّى قِيلَ أَنْنَ الْمُقَرَّعُ الْمُقَرَّعُ الْمُقَرَّعُ الْمُقَرَّعُ الْمُقَرَّعُ اللّهَرَّعُ اللّهَوَّد.

\* \* \*

حدثنا أبو حاتم قال ، قال السكلي أخبرنا كعب الأسدى ، وكان معنا بخراسان قال ، حبرنا مروان بن الحسكم قال ، أتى كعب بن ربيعة فى منامه ، فقيل له ، كَبِرَ سِنْك، ورق عَظْمُك ، وحَضَر أجلك، فقل لولدك فليتمنّوا ، فإنهم سيعطون أمانيهم . فقال : تمنّوا ، فلسكل امرى منكم أمنيته .

فقال اكحريش: أنمـنى النَّعْظ<sup>(١)</sup>.

قال: فَهُمُ أَنكَحَ بَنَى عَامَرٍ . وقال لقُشَيْر : كَمَنَةً .

فقال: البقاء والجال، فهم أجل بني عامر، وأطولُهم أعمارا، كان منهم ذو الرُّقَيْبُة، كان في الجاهلية رجلا، ثم أدرك معاوية، ومعه ألف ظَمِينة (٢٠٠٠)

تقول هذه يا أَبْتَاه ، وهذه يا جَدّاه ، وهذه با عَمّاه ؛ ومنهم حَيْدَة أدرك الجاهلية ، ثم أدرك إبشر بنمروان، أو زمن أسد بن عبدالله بخراسان وهو عم ألف رجل وامرأة-

فقال : اللبن والتَّدُّر، فهم أكثر بني عامر لبنا وتمرا .

ثم قال لعقيل : عَمَّنَّهُ .

مُم قال لجمدة [٩٩] : تَمَنَّهُ .

فقال: الإبل، فهم أكثر بني عامر لبنا وإبلا؛ ويقال، بل تَمَنَّى عقيل المدد والشِّدة، فليس في بني كعب بطن أشد ولا أعد من بني عقيل.

مُم قال لحبيب: كَمُنَّهُ .

, قال : المَحَبَّة من إخوتَى ، فكل بني كعب يتعطَّف عليهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنعظ الرجل إذا اشتهى الجماع . (٢) الظمينة هى المرأة مادامت فى الهنودج الذى يوضع على الجمل .

قالوا: وعاش أبو زُبيَد الطائى ، وهو المنذر بن حَرْملة من بنى حَيّة خمسين ومائة سنة ، وكان نصرانيا بالرقة (١) فياحدت به السكلبي عن أبى محمد المرهبي ، وكان يُجْمل له في كل أحد طعام كثير ، ويُهي أنه شراب كثير ، ويذهب أصحابه يتفر قون في البيعة ويَحْمِلْنَه النساء فيضَمْنَه في ذلك المجلس ، فجعل له طعام في أحد من تلك الآحاد ، وقد مَن أباريقه و حَمَلْنَه النساء ، فجاءه الموت ، فقال :

إِذَا جُمِلَ الْمَرْ الَّذِي كَانَ حَازِمًا أَيْدِي كَانَ حَازِمًا وَتَكُفِينُهُ مَيْتًا أَعَنَ وَأَجْمَلُ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمَرْشِ خَيْرٌ يُرِيدُه وَتَكُفِينُهُ مَيْتًا أَعَنَ وَاللهِ أَفْمَلُ أَنَانِي رَسُولُ الْمَوْتِ يَا مَرْحَبًا بِهِ لِآتِيهِ وَسَوْفَ وَاللهِ أَفْمَلُ أَنَانِي رَسُولُ الْمَوْتِ يَا مَرْحَبًا بِهِ لِآتِيهِ وَسَوْفَ وَاللهِ أَفْمَلُ مَات ، فجاءه أصحابه ، فوجدوه ميّئًا .

\* \* \*

وعاش الأُغْلَبِ العِجْلِيِّ عمرا طويلا ، وقال :

إِنَّ اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي أَخَذُنَ بَعْضِي وَتَرَكُنَ بَعْضِي (٢) حَنَيْنَ طُولِ نَعْضِي حَنَيْنَ عَرْضِي أَقْعَدْ نَنِي مِنْ بَعْدِ طُولِ نَهْضِي حَنَيْنَ عَرْضِي

\* \* \*

قالوا: وقال أبو عام رجل من أهل المدينة عن رجل من أهل [١٠٠] البصرة، قال أبو حاتم ، وحدّث به أبو الجنيد الضرير عرف أشياخه قال ، قال معاوية ، إنى لأُحِبّ أن ألق رجلا قد أتت عليه سنّ وقد رأى الناسّ يخبرنا عما رأى .

فقال بعض جلسائه : ذاك رجل بحضرموت . .

فأرسل إليه ، فأتى به ، فقال له : ما اسمك ؟

قال : أُمَدِ .

<sup>(</sup>۱) الرقة : بلد على نهر الفرات ، واسطة ديار رَبَيعة (۲) الحوار : ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمه . (۳) ويروى البيت :

طول الليالى أسرعت فى نقضى نقض كلمى وتقض بسضى ويستشهد به النحاة على أن المبتدأ اكتسب التأنيث من المضاف إليه فأخير عنـــه بالمؤنث ، والقياس طول الليالى أسرع . . .

قال: ابن من ؟

قال: ان أُبَد .

قال: ما أتى عليك من السن ؟

قال : ستون وثلاثمائة سنة .

قال: كذبت.

قال : ثم إن معاوية تشاغل عنه ، ثم أقبل عليه ، نقال :

- ما اسمك ؟

قال: أمد .

قال: ابن من ؟

قال: ان أبد.

قال: كم أتى عليك من السنّ ؟

قال: ثلاثمائة وستون.

قال: فأخبرنا عمَّا رأيت من الأزمان، أين زماننا هذا من ذلك ؟

قال: وكيف تسأل من تُلَذِّب ؟.

قال: إنى ما كذَّابْتُك ، ولكني أحببت أن أعلم كيف عقلك .

قال : يوم شبيه بيوم ، وليلة شبيمة بايلة ، يموت ميّت ، ويولَد مولود ، فلولا من يموت لم تسمهم الأرض ، ولولا من يُولَد لم يبق أحد على وجه الأرض .

قال: فأخبرنى هل رأيت هاشما ؟

قال: نعم، رأيته طُوالا ، حسَن الوجه ، يقال، إن بين عينيه بركةً أو غُرَّةَ بركة .

قال : فهل رأيت أُميَّة ؟

قال: نعم ، رأيته رجلا قصيرا أعمى ، يقال إن في وجهه لشَرًّا أو شُوِّمًا .

قال: أفرأيت محمداً عليه السلام ؟

قال: ومن محمد؟

قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال : وَ يُحَك ، أَفَلا فَخَّمت كَمَا فَخَّمَه الله تَمَالَى ؟ فقلت رسول الله .

قال: فأخبرني ، ما كانت صناعتك ؟

قال: كنت رجلا تاجرا.

[١٠١] قال : فما بلغت تجارتك ؟

قال: كنت لا أشترى عَيْبًا ، ولا أردٌ رِ بُحًا .

قال مماوية : سَلْنِي ،

قال: أسألك أن تدخلني الجنة .

قال ، لیس ذاك بیدی ، ولا أقدر علیه .

قال: لا أرى بيدك شيئًا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة ، فردَّنى من حيث

جئت بی .

قال: أما هذه فنمم .

قال: ثم أقبل معاوية على أصحابه فقال: لقد أصبح هذا زاهداً فيما أنتم فيه راغبون.

\* \* \*

قالوا: وعاش القَلَمَّسُ ، وهو أمية بن عوف ، دهرا طويلا ، وهو من حكاء العرب ، وكان جده الحارث بن كندة ، وهو الذى يقوم يفناً البيت ويخطب العرب ، وكانت العرب لا تَصْدُر حتى يخطبها ويوصيها ، فقال :

« يا معشر العرب ، أطيعونى تُرْ شَدُوا » .

قالوا : وما ذاك ؟

فنفرت المرب عنه ذلك العام ، ولم يسمعوا له موعظة .

فلما حجّ من قابل اجتمعوا إليه ، وهم مَزْ وَرُّون عنه ، فقال :

« مالكم أيها الناس كأنكم تخشون مثلَ مقالتي عاماً أولَ ، إنى والله لوكان الله تمال أمرنى بما قلتُ لكم ما أعْتَبْتكم ولا اسْتَمْتَبْتُ ، ولكنه رأى منى ، فإذ أبيتُم فأنتم أبْصَرُ ، أوصيكم بخصلتين ، الدّين والحسّب ، فأما الدين فلّله ، ومن أعطيتموه عَهْدًا [١٠٧] فَفُوا له ، ومن أعطاكم عهدًا فارعَوْا عهدَه حتى تردّوه إليه ؛ فأما الحسّب فبَذْلُ النّوالي » .

فلما جضرته الوفاة حضره أشراف قومه من كنانة ، ومات بمكة ، فقالوا : قُلُ نَسْمَعْ ، ومُرْ نَا كُنِطِسِع ، وأَوْسِنَا نَقْبَـلْ ، وزَوِّدْنَا منك زَادًا نَذْ كُرك .

فقال: «أوسيكم بأحسابكم فإنها مَقْدَم وافيدكم ، وشرفُكُم في محافِلكم ، وكفاف وجوهكم ، وغنى مُعْدِمكم ؛ وأوسيكم بالسائل إن كان منكم أن يَسأل غيركم ؛ وإن كان من سواكم وتيمّمكم فلا تَخُطَّنه مارجا فيكم ، واستوسوا بذوى غيركم ؛ وإن كان من سواكم وتيمّمكم فلا تَخُطُنه مارجا فيكم ، واستوسوا بذوى أسناكم خيرا ، أجْمِلُوا مخاطبتهم ، وقدّموهم أمامكم ، وزيّنوا بهم مجالسكم ، وأوسيكم ببيوت الشرف فيكم ، أقيموا لهم شرفهم ، ولا تنزيعوا الرئاسة منهم حتى لا تجدوا لها منهم أهلًا ، وأوسيكم بالحرب ، إن ظفرتم بقوم فابقُوا فيهم ، فإن من ظفرتم به فهو ظافر تربكم لا بُدت ، فإن من ظفرتم به فهو ظافر تبكم لا بُدت ، وهو عامل فيكم ، ويد عند عدو كم ، فإن أسيراً فإنه ذَحْل عندكم ومصيبة فيكم ، وإن الأسراء تجارة من تجارات العرب فلا تسألُن أسيركم وفق ما عنده فيموت في أيديكم ، فلا يَسْتَأْسِرُ بعده أحدُ بكم ، وأكثروا المَتَاقَة فوق ما عنده فيموت في أيديكم ، فلا يَسْتَأْسِرُ بعده أحدُ بكم ، وأكثروا المَتَاقَة في أَسَراء العرب ، ودعوا العرب ترجوكم وتَسْتَنْقِيكم .

وأوصيكم بالضيف، فإن كُلّا إذا قال لم يسمع منه حتى يقول الضيف [١٠٣]، فلا يخرُجَنَّ من عندكم وهو يستطيع أن يقول فيكم، وأوصيكم بالجيران فأكرموهم، فلا تفرَّ من عندكم وهو يستطيع أن يقول فيكم، وأوصيكم بالجيران فأكر صحابتهم، فلا تفسَّوا منازلهم، وليصحبهم ذَوُو أَسْنانكم، واغرَموا في غُرْمهم فإنهم عُدَّة وأوصيكم بالخفراء خيرا فلا تُفرِّ مُوهم في غُرْمِكم، واغرَموا في غُرْمهم فإنهم عُدَّة لكم، يُعينونكم ما داموا فيكم، وينقصونكم إذا فارقوكم ويعينون عليكم

إذا خرجوا من عندكم ، وأوصيكم بِأَياما كم خيرا ، شُدّوا حُجُبهُن ، وانكحوهن أكفاءهن ، وأيسروا الصداق فيا بينكم (١) ، تَنفُق أياما كم ويكثر نسلكم ، فإن نكحتم في العرب فاختاروا لكم ذوات العفاف والحسان أخلاقا ، فإنكم لا يكون منهم أحمدُ من غيركم ، وإنهم راءون فيمن بقي من نسائكم مثل ما رأوا فيمن جاءهم منهن ، وإذا نكحتم الفريبة (يعني المرأة من غيركم) فأغلوا صداقها ، فيمن جاءهم منهن ، وإذا نكحتم الفريبة (يمني المرأة من غيركم) فأغلوا صداقها ، وتروجوا في أشراف القوم ، ثم أكرموا مثوى صاحبتهم ما كانت فيكم ، ولا تحرموها إذا افصرفت إلى قومها مالها ، واصرفوها على أحسن حالاتها ، لا تنقصوها من شيء يكون لها ، فإن كريمة القوم إذا رجعت إليهم قليلًا متاعها ظاهرةً حاجَتُها غير راجعة فيكم غير ها .

وأوصيكم بالسَّلَة ، فإنها تُديم الألفة وتَسُر ّ الأسرة ، وأحذَّرُ كم القطيعة فإنها تورث الضغينة ، وتُفَرِّق الجاعة ، وإياكم والعجلة فإنها رأس السَّفَه » .

\* \* \*

قالوا : وعاش عمرو بن قَمِئَةً بن سمد بن [١٠٤] مالك بنَ ضُبَيَعَةً بن قيس بن ثملبة ابن عُكَابة تسعين سنة ، وقال :

يَا لَهُفَ نَفْسِي عَلَى الشَّبَابِ وَلَمْ أَفْقِدْ بِهِ إِذْ فَقَدْتُهُ أَكَمَا<sup>(۲)</sup> قَدْ كُنْتُ فِي مَنْهَ إِلَى الشَّبَابِ وَلَمْ أَفْقَدْ بِهِ إِذْ فَقَدْتُهُ أَكْمَا<sup>(۲)</sup> قَدْ كُنْتُ فِي مَنْهَ إِلَى أَمْنَاعُ ضَيْمِي وَأَهْبِطُ العُصُمَا<sup>(۲)</sup> وَأَشْفُ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَهُ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمَا اللَّمَا لَمْ اللَّمَالِيْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَهُ اللَّمَا لَمُنْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لِمُنْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمُنْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمُنْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَالِمُ اللْمُلْمَا لَمْ اللَّمَا لَمْ اللَّمَالَّذِي الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِمْ اللْمُلْمَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِمُ اللْمُلِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّمَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّمَالَّمِ اللْمُنْفَالِمُ اللَّمِ الْمُنْفَالِمُ اللْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالْمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْف

<sup>(</sup>۱) وفى رواية: تياسروا فى الصداق (أى تساهلوا) وقيل لا تغالوا بمهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله كان أولى بكثرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أصدق احمأة من نسائه ولا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وذلك أربعائة وتجانون درهما. (۲) الأمم بالتحريك اليسير والبين من الأمم. (٣) المنعة: العز وفي بعض النسخ: ميعة، وهي أول الشباب، والعصم بالضم. (٤) في رواية: « وأسحب الذيل والمروط..». والريط مفرده ريطة وهي الملاءة قطعة واحدة من نسج واحد، أو هي كل ثوب رقيق، والبرود جم برد، وهو الثوب المخطط.

وقال حين مضت له تسمون حجّة ، وهي قصيلة :

كَأَنِّى وَقَدْ جَاوَزْتُ يَسْمِينَ حِجَّةً خَلَفْتُ بِهَا عَنَّى عِذَارَ لِجَامِى رَمَّتْنِى بَنَاتُ الدَّهْ مِنْ حَيْثُ لَاأَرَى فَمَا بَالُ مَنْ بُرْ مَى وَلَيْسَ بِرَامِ فَلَوْ أَنَّهَ الدَّهْ مِنْ حَيْثُ لَاأَرَى فَمَا بَالُ مَنْ بُرْ مَى وَلَيْسَ بِرَامِ فَلَوْ أَنَّهَا نَبْسُلُ إِذَنْ لَا تَقْيَتُهَا وَلَكِنَّمَا أَرْمَى بِغَسَيْهِ سِهِامِ إِذَا مَا رَآنِ النَّاسُ قَالُوا أَلَمْ تَسَكُنْ حَدِيثًا جَدِيدَ الْبَرَّ عَسِيْرَ كَهَامِ فَالْفَى وَمَا أَفْنَيْتُ سِلْكَ نِظَامِ فَأَفْنَى وَمَا أَفْنَى مِنَ الدَّهْ لِيلَةً وَلَمْ يُغْنِ مَا أَفْنَيْتُ سِلْكَ نِظَامِ عَلَى الْمَعَا أَنُوهِ كَلَاثًا بَعْدَهُنَ قِبَسَامِى عَلَى المَعَا أَنُوهِ كَلَاثًا بَعْدَهُنَ قِبَسَامِى عَلَى الرَّاحَةِ فِي مَا أَفُوهِ كَلَاثًا بَعْدَهُنَ قِبَسَامِى وَأَهْلَكُنِى تَأْمِيسَلُ عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَأَهْلَكُنِى تَأْمِيسَلُ عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَأَهْلَكُنِى تَأْمِيسَلُ عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَأَهْلَكُنِى تَأْمِيسَلُ يَوْمٍ وَلَيْلَةً وَتَأْمِيسِلُ عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَأَهْلَكُنِى تَأْمِيسَلُ عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَالْمَلَا فَا عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَالْمَا لِيَعْمُ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَمَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلُكُ وَالْمَا لَالْعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلَةً وَعَامِ وَلَيْلُولُ وَلَوْلَا لَكُنِي تَأْمِيسَلُ عَامٍ بَعْدَ ذَاكَ وَعَامِ وَلَهُمْ وَلَيْلُولُ وَلَا أَنْهُ مِنْ فَلَا لَا الْعَلَالُكِنِى تَأْمِيسِلُ عَامٍ وَلَيْلُولُهُ وَلَمْ الْمُنْ فَالْفَقَامِ وَلَلْكُولُولُ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ وَلَا أَنْ فَالْمُ لَكُنِي مَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَيْلُ فَا لَهُ فَيْلُولُ وَلَلْ وَالْمَالِ وَلَا أَلْمُ اللْفَالِقُ وَلِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَكُولُ وَلَيْلِكُ وَلِهُ وَلَيْلُولُولُ وَعَلَمُ وَلَهُ اللْمُ الْمِيسَالُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا أَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُ أَلْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

\* \* \*

قالوا : وعاش ذوالإمنبَع العَدُّوَانيَّ، وهو حُرثان بن مُعَرَّث (١) من (٢٦ عَدُّوان ابن عمرو بن قيس بن عَيْلان ثلاثمائة سنة ، وقال :

أَصْبَحْتُ شَيْحًا أَرَى الشَّخْصَيْنِ أَرْبَعَـةً

وَالشَّخْصُ شَخْصَيْنِ لَمَّا مَسَّنِي (١) الْكِيرُ

لَا أَسْمَعُ الصَّـوْتَ حَتَّى أَسْتَدَيرَ لَهُ

لَيْ لَا وَإِنْ هُوَ نَاغَانِي بِهِ الْقَمَ<sup>وْنِ)</sup>

فصرت أمشى على أخرى من الشجر على البراجم حتى يذهب النفر

<sup>(</sup>١) وقبل إن اسم ذي الإصبع محرث بن حرثان ، وقيــل حرثان بن حويرث وقيل ابن

حرثان بن عارثة (كذا في رواية أخرى ) . (٧) في النسخة الأخرى زيادة : بن .

<sup>(</sup>٤) تزيد النسخة الأخرى: \* • • • أ • ما أ • • • الم

 <sup>(</sup>٣) فى رواية أخرى: شفنى.
 وكنت أمثنى على الرجلين معتدلا
 إذا أقــوم عجنت الأرض متكئا

وإنما قال ليلا لأن الأصوات هادئة ، فإذا لم يسمع بالليل والأصوات ساكنة كان مِن أن يسمع بالنهار مع ضَجَّة الناس وَلَفَطِهم أبمد .

انتمى آخر الممرين ، والحد لله

تم فى سنة ١٣٢١ على يد الفقير محمد شكرى المكى برسم العلامة الشيخ محمد محمود الحجة الثقة التركزي حفظ الله علاه

كتاب الوصايا

# بيني أيلنالج والتحديد

كتماب الوصايا عن أبى حاتم ( وأولى الوصايا ) .

أخبرنا أبو روق قال ، قال أبو حاتم قالوا ، وكان ملك من ملوك اليمن يقال له، الحارث بن عمرو الكندى ، بلغه عن ابنة لموف الكندى جال وكمال ، وهو الذى يقال له : لا أحد يُشبه عوفا جمالا وكمالا ؛ فبعث إلى امرأة من قومها ، يقال لها عِصام، فقال : إنه بلغنى عن بنت عوف جمال وكمال ، فاذهبى ، فاعلمى لى علمها .

فانطلقت حتى دخلت على أمها ، وهى أمامة بنت الحارث ، فأخبرتها خبر ما جاءت له ، وإذا أمها كأنها خاذل (١) من الظباء ، وحولها بنات لها ، كأنهن شوادن الغزلان (٢) .

فأرسلت إلى ابنتها ، فقالت : يا ُبنَيّة ، إن هذه خالتك ، أتتك لتنظر إلى بعض شأنك ، فاخرجي إليها ، ولا تَسْتُنرِي عنها بشيء ، وناطقيها فيه استنطقتك فيه .

فدخلت عليها ، ثم خرجت من عندها وهي تقول : تَرَكُ الخِداع من كَشَف القِناع .

فأرْسَلتها مَشَلًا.

فلما جاءت إلى الحارث قال: ما ورَاءَكُ يا عَصام ؟

قالت: أيها الملك ، صَرّح [ المخض ] (٢) عن الزبد .

فأرسلتها مثلا .

ثم قالت ؛ أقول حقا ، وأخبرك صدقا ، لقد رأيت وجها كالمرآة الصينية ، يزيّنه حالك كأذناب الخيــــل المضفورة ، إن أرسلته خلته السلاسل ، وإن مشطته دَلّتُ عناقيدُ كَرْم جَلَاهِا وَا بِلْ ؟ لها حاجبان كأنما خُطّاً بقلم ، قد تقوّسا على مثل عينى

<sup>(</sup>١) الحاذل ؛ الظبية أقامت على ولدها . (٢) شوادن الغزلان : المستغنية عن أمهاتها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : المحض ، وهو اللبن الخالص ، والمحنن : أَحْدُ الزيد من اللبن .

الظبية العبهرة (۱) ، التي لم تر قانصا ، ولم تذعرها قَسُورَة (۲) ، تَبهْ تَان المتوسم إذا فتحتهما ، بينهما أنف كد السيف المصقول ، لم يخنُسُ (۱) به قصر ، ولم يُعْمِن به طول ، حفّت به وجنتان كالأرجوان (۱) ، في بياض محض كالجان (۱) ، شُقِّق فيه فَم لانيذ الملتم ، فيه ثنايا غُر ، وأسنان كالدر ، ذات أشر (۱) ، ينطق فيه لسان ، فو فصاحة وبيان ، يحرّكه عقل وافر ، وجواب حاضر ، تلتني دونه شفتان خو فصاحة وبيان ، يحرّكه عقل وافر ، وجواب حاضر ، تلتني دونه شفتان أبيض ، كأنه إبريق فضة .

لها صدر كصدر التمثال ، مدت منه عَمْدَانِ مُدْ عَتَان ، ممتلئتان لحما ، مكتنزتان شحما ، متصلة بهما ذراعان ، ما فيهما عظم يُمَس ، ولا عِرْق يُجَس ، متصلة بهما كفّان ، رقيق قصبهما ، ليّن عصبهما ، تُمقّد إن شئت منهما الأنامل ، وترُ كب الفصوص في حفر المفاصل ، نتأ في ذلك الصدر ثديان ، يخرقان عنها أحيانا ثيابها ، وعنمانها مِنْ أن تُقلّد سيخابا (١٠) ، أسفل من ذلك بطن طُوي كطي القباطي (١٠) الله بحة ، كسي عُكنًا (١٠) كالقراطيس المدرجة ، تحيط تلك المُكن بسُرَة كمُدْهُن العاج ، لها ظهر فيه كالجدول ، ينتهى إلى خَصْر ، لولا (حة ربك لانبَتَر (١١) ، لها كفل (١٢) يقمدها إذا نهضت ، وينهضها إذا قمدت ، كأنه دِعْص (١٤) من الرمل ، لبدّه سقوط الطلّ ، أسفل من ذلك فَخِذَان لَفًا وان ،

<sup>(</sup>١) الظبية العبهرة هي الرقيقة البصرة الناصعة البياض ، الجامعة للحسن في الجسم .

<sup>(</sup>۲) القسورة: الأسد. (۳) الحنس بالتحريك تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. (٤) الأرجوان: زهر أحر اللون. (٥) الجمان هو اللؤلؤ، معدن نفيس أبيض اللون. (٦) أشر الأسنان: التحزيز الذي يكون فيها خلقة، وهو نوع من جالها. (٧) المعني أن لون الشفتين أحر خلقة. (٨) السخاب هو القلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر. (٩) القباطي: قصان تلبس، وقد اشتهرت مصر بنسجها وقد أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم من المقوقس حاكم مصن. (١٠) العكن: ما انطوى وتثني من لحم البطن سمنا. (١١) الانبتار: القطع، وهو كناية عن دقة الخصر. (١٢) الكفل: العجز، العلم من المحتمر وبها، جزء من الرمل مستدير، أو الكثيب منه المجتمع (١٣) الدعص بالكسر وبها، جزء من الرمل مستدير، أو الكثيب منه المجتمع

كَأَنْمَا نَصَبَتًا عَلَى نَصْدَ جَمَانَ ، مَتَصَلَةً بِهِمَا سَاقَانَ بَيْضَاوَانَ خَدَلِّجَتَانَ<sup>(١)</sup> ، قد وُشِيَتَا جَشَعَرَ أُسُودَ ، كَأْنَهُ حَلَقُ الزَّرَدُ<sup>(٢)</sup> ، يحمل ذلك كله قدمان ، كحذو<sup>(٢)</sup> اللسان ﴿ تَبَارَكُ الله ﴾ مَم لطافتهما ، كيف يطيقانِ حَمْل مَا فوقهما ؟

وأما ما سوى ذلك فإنى تركت نمته ، ووصفه ، لدقته ، إلا أنه كأكمل وأحسن وأجل ما وسف في شِمْر أو قول .

قال: فبعث إلى أبيها فخطبها إليه، فزوّجها إياه، فبعث إليها من الصداق بمثل مهور نساء الملوك، عائمة ألف درهم، وألف من الإبل.

فلما حان أن تحمل إليهِ دخلت إليها أمها لتوصيها .

فقالت: « أَى 'بنَيّة ، إن الوصية لو تركت لعقل وأدب ، أو مكرمة في حَسَب فتركت' ذلك منك ، ولزكريْتُه عنك ، ولكن الوصية تذكرة للعاقل، ومنهة للغافل. أى بنية ، إنه لو استفنت المرأة بنني أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت ِ أَعني

الناس عن الزوج، ولكن للرجال خُلِق النساء، كما لَهُنّ خلق الرجال.

أى بنية ، إنك قد فارقت الحواء الذى منه خرجت ، والوكر الذى منه درجت ، الى وَكُر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، فأصبح بملكه عليك ملكا ، فكونى له أمة يكن لك عبدا ، واحفظى عنى خصالا عشرا ، تكن لك دركا وذكرا ؛ فأما الأولى والثانية فالماشرة له بالقناعة ، وحسن السمع له والطاعة ، فإن فى القناعة راحة القلب، وحسن السمع والطاعة رأفة الرب ؛ وأما الثالثة والرابعة فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يَشَم أنفه منك إلاطيب الربح ؛ واعلى، أى بنية ، أن الماء أطيب الطيب المفتود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود .

وأما الحامسة والسادسة فالتَّمهد لوقت طعامه ، والهُدُّوَ عند منامه ، فإن حرارة الجوع مَلْهَبَة ، وتنفيص النَّوْمَة مَغْضَبة ؛ وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ عماله

 <sup>(</sup>١) الحدلجة مشددة اللام المرأة الممتلئة الذراعين والساقين .

<sup>(</sup>٣) الحذو : القدر ، والمراد من التشبيه الاستواء في القدمين .

والرعاية على حشمه (١) وعياله ، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير ، والرعاية على الحشم والميال من حسن التدبير ؛ وأما التاسمة والعاشرة فلا تُفْشِي له سرا ، ولا تعصى له أمرا ، فإنك إن أفشيت سِر" ه لم تأمني غدره ، وإن عصيت أمره أوغرت

واتَّقَى الفرح لديه إذا كان ترحا(٢) ، والاكتثاب عنده إذا كان فرحا ، فإن الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير ، واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تُؤرِّري هواه على هواك ، ورضاه على رضاك فيهما أحببت وكرهت .

والله كخِير لك ، ويصنع لك برحمته .

قال : فلما مُحمِلت إليه غلبت على أمره ، وولدت منه سبعة أملاك<sup>(٣)</sup> ، ملكوا من بعده .

قالوا : وأوصى زُرارة بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم ، أنه جمع بنيه وبني بنيه فقال :

يا بَنِيٌّ ، إنكم قد أصبحتم بيت تميم ، بل بيت مُضَر ، يا بَنِيٌّ ، ما هَجَمْتُ على قوم قَطُّ من العرب لا يعرفونني إلا أُحَلُّونى ، فإذا نَسَبونى إزْدَدت عندهم شرفا ، وفى أعينهم عِظَمًا ، ولا وَفَدت إلى ملك إلا آثرنى وشَفَعَنى ، خذوا من أدبى ، واثبتوا عند أمرى ، واحفظوا وصيتي .

« إياكم أن مدخلوا عَلَىٰ فى قبرى حَوْبة أسب بها ...

(كذا قال أبو حاتم ، حَوْبة ، وليسلما همنا معنى، وينبغى أن تكون خَرْبَة، وهي المنقصة ، أو خِزْية ، والحوبة الحالة ، وقال قوم هي آلاًم )(١) .

... فوالله ما شایعتنی نفسی قط علی إتیان ریبــة ، ولا عمل بفاحشة ، ولا ضّمنی

(١) الحشم: هم ذوو القربى كالعيال . (٢) الترح ضد الفرح . (٢) الأملاك مثل الملوك جم ملك . (٤) الحوبة : الإثم والذنب ، وقد جاء في القاموس المحيط أن الحوبة الوالدان أو الأخت أو البنت . وعاهرةً سقف بيت قط ، ولا حسّنت لى نفسى الفدر منذ شَدّت بداى منزرى<sup>(۱)</sup> ، ولا خلنى هُوَاىَ على أمر يعيبنى فى مُضَر .

يا بنى ، إن القالة (٢) إليكم سريمة ، فاتقوا الله فى الليل إذا أظلم ، وفى النهار إذا انتشر يكفكم ما أهم كم ، وإياكم وشرب الحمر ، فإنها مفسدة للمقول والأجساد ، ذَهَابة بالطريف والتلادُ (١) .

يا بني ، زوَّجُوا النساءُ الأكفاء ، وإلا فانتظروا بهنَّ القَصَاءُ (٥) .

يا بنى ، قد أدرك سفيان بن مجاشع بن دارم شيخاً كبيراً تحجوباً ، فأخبرنى أنه قد حان خروج نبى بمكة من مضر ، يقال له ، أحمد ، عليه السلام ، يدعو إلى عبادة الله ، فإن أدركتموه فاتبموه ، تزدادوا بذلك شرفا إلى شرفكم ، وعزاً إلى عزكم ، إنه ليس فيكم سقط رَجُل واحد ، ولا تَمَنَيْتُكم أنّى بُدِّلتُكُم بمِدَّيكم من العرب ، ولولا عجلة لقيط (٢) إلى الحرب ، والحرب لا يصلحها إلا الرجل الكيث لشرقته عليكم ، وهو بعد فارس مضر ، وعليكم بحاجب (٢) ، فإنه حليم عند النصب فراج للكرب ، يجود إذا طلب إليه ، ذو رأى لا يُنكش ، وزماع لا يفحش ، فرسموا له وأطيعوا أمره ، جنّبكم الله الردى .

( لا ينكش = لا يستقصى ما فيه ، يقال: نكشت البئر أى أخرجت ما فيها، والزَّمَاع (^) العَزِم ، لا يفحش أى لا ينتقص (^) ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المُرْرَ كَالْإِرْارَ هُو المُلْحَفَةُ ، وهَيَ اللِّبَاسُ يَلْبُسُ فُوقَ سَائْرُ الثَّيَابِ مِن دَثَارَ البرد وتحوه.

 <sup>(</sup>٣) القلى هو البغض والكره . (٣) القالة : القول السيء.

<sup>(1)</sup> التلاد : ما أنتجه المرء مُن ماله ، والطريف هو الحديث من المال .

 <sup>(</sup>ه) القضاء ما قضى به على كل حى من موت .
 (٦) هو لقيط بن عدى .

<sup>(</sup>٧) اسم رجل . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الزماع هو الشجاع يزمع بالأمر ثم لا ينشى عنه .

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل ، ولعله : لاينقض ،حتى يستقيم المهني .

قالوا : وأوصى سعد العشيرة بنيه لما حضرته الوفاة ، فقال :

« يا بنى ، اتقوا إله كم بالليل والنهار ، وإيّا كم وما يدعو إلى الاعتدار ، ودعوا قَفُو (١) المحصنات تسلم لكم الأمهات ، وإياكم والبغى على قومكم تعمرُ لكم الساحات ، ودعوا المراء والحصام تسلم لكم المروءة والأحلام ، تحبّبُوا إلى العشائر تهبّبُكم العائر ، وجودوا بالنوال تنمُ لكم الأموال ، وإياكم ونكاح الورها ها فإنها أَدُوا الداء ، وأبعدوا من جار السوء داركم ، ومن قرين الغيّ مزاركم ، ودعوا الضغائن فإنها تدعو إلى التباين ، ولا تكونوا لآبائكم ضُرَّارا ، حَيّاكم دبكم ، وسَدّد أمريكم » .

#### \* \* \*

قالوا: وجمع الحارث بن كعب بنيه حين حضرته الوفاة ، فقال :

« يا بنى، عليكم بهذا المال فاطلبوه أَجْمَلَ الطلب ، ثم اصر فوه فى أجمل مَذْهب، فَصِلُوا به الأرحام ، واصطنعوا منه الأقوام ، واجعلوه جُنّة (٢) لأعراضكم تَحْسُنْ فى الناس قالَتُكم (ن) ، فإن بَذْلَه تَعَامُ الشرف ، وثبات المروءة ، وإنه ليُسَوِّد غير السيّد ، ويؤيد غير الأيد (٥) حتى يكون عند الناس نبيلا نبيها ، وفى أعينهم مَهيبا ؛ ومن اكتسب مالا فلم يصل به رحما ، ولم يعط منه سائلا ، ولم يَصُن به عِرضا بحث الناس عن أصله ، فإن كان مدخولا (٢) هَرَ تُوه (٧) وهتكوه ، وإن لم يكن مدخولا ألزموه دَ نيّة ، وأكسبوه عِرْقًا لئيا حتى يُهجَةِنوه به » .

وقال لابنه أشمث ، وهو يوصيه :

أَبْنَى إِنَّ أَبَاكَ يَوْمًا هَالِكُ فَأَحْفَظُ أَبَاكَ رِيَاسَةً وَتَقَلَّبَا وَتَقَلَّبَا وَتَقَلَّبَا وَتَقَلَّبَا وَيَقَلَّبَا وَيَقَلَّبَا وَيَقَلَّبُا وَإِذَا لَقِيتَ كَتِيبَةً فَتَقَدَّما إِنَّ الْمُقَدَّمَ لَا يَكُونُ الْأَخْيَبَا

<sup>(</sup>١) قفو المحصنات أى قذف الزوجات زورا وبهتانا . (٢) المرأة الورهاء : الحمقاء .

<sup>(</sup>٣) الجنة بالضم أى الوقاية . (٤) المراد سيرتكم . (٥) الأيد هو السيد .

<sup>﴿ (</sup>٦) المدخول من في عقله دُخل . ﴿ (٧) هرتوه أي طعنوا فيه وذموه .

تَلَقَّى الرِّياسَةَ أَوْ تَمُوتُ بِطَمْنَةٍ وَالْمَوْتُ يَأْنِي مَنْ نَأَى وَتَجَنَّبَا

\* \* \*

قالواً : ودعا المنذر ابنه النعان ، وهو غلام شاب ، فقال :

« يا بُنَى ، إن لى فيك رأياً دون غيرك من ولدى ، فإنى آمرك عا أمرنى به والدى ، وأنهاك عما نهانى عنه والدى ، آمرك بالذُل فى عرْضِك ، وذلك أن تكون ذُلُولًا بالمعروف ، وعليك بالانخداع فى مالك ، وأحب لك خَلْوَة اللّيل وطول السّمر ، وأكر بالمعروف ، وعليك بالانخداع فى مالك ، وأحب لك خَلْوة اللّيل وطول السّمر ، وأكر لك إخلاف الصديق ، واطراف المعرفة ، وأنهاك عن مُلَاحاة الحلماء ومزاح السفهاء ، إن لك عقلا وجمالا ولسانا ، فاكتس من ثناء الناس ما يؤيد جمالك ، ودَع الكلم وأنت عليه قادر، وليكن لك من عقلك خَيى لا تَدَّخره أبدا ليوم حاجتك.

ئم قال :

إِنَّ ظَنَّى بِمَنْ أَمَرْتُ بِأَمْرِى حَسَنْ إِنْ أَعَانَتِ الْأَذُنَانِ بِاسْتِمَاعِ وَمَا ظَفِرْتُ بِشَى و إِنْ نَبَا مِعْوَلِي عَن ِ النَّعْمَانِ فَدُ تَفَرَّسْتُ فِي بَنِي وَفِيهِ فَإِذَا الْأَمْرُ لَيْسَ بِالْمُتَدَانِي فَدُ تَفَرَّسْتُ فِي بَنِي وَفِيهِ فَإِذَا الْأَمْرُ لَيْسَ بِالْمُتَدَانِي فَلَيْ تَمَ مَا أُؤَمِّلُ فِيهِ مَا لَهُ فِي بَنِي الْمُلُوكِ مُدَانِ وَلَكُ الْحَظُّ فِي الْمُلُوكِ مُدَانِ وَلَا الْحَظُّ فِي الْجَمَالِ وَفِي الْمَقْ لِ وَحَظَّ مِنْ مُهْلَةً وَلِسَانِ وَلَا الْحَظُّ فِي الْجَمَالِ وَفِي الْمَقْ لِ وَحَظَّ مِنْ مُهْلَةً وَلِسَانِ

\* \* \*

قانوا: وأوصى مالك بن المندر البجليّ بنيه ، وكان قد أصاب دما في قومه ، خخرج هاربا بأهله حتى أتى بهم بني هلال ، فلما احتضر أوصى بنيه ، وأمرهم أن يمطوا قومه النَّصْفَ من حَدَثه الذي أَحْدَثَه فيهم ، وقال:

« يا بنى ، قد أتت على ستون ومائة سنة ما صافحت عين عين عادر ، ولا قَنْمَتْ نفسى بخُلّة فاجر ، ولا صبوت بابنة عم لى ولا كَنَّةٍ (١) ، ولا طرحت عندى

<sup>﴿</sup>١) الكنة امرأة الابن أو الأخ .

مُومِسَة وَناعَها ، ولا بحت لصديق لى بِسِرِّى ، وإنى لعلى دين شعيب النبى ، مومِسَة وناعَها ، ولا بحت لصديق لى بِسِرِّى ، وإنى لعلى دين شعيب النبى ، صلى الله عليه وسلم ، وما عليه أحد من العرب غيرى ، وغير أسد بن خُزَيمة ، وتميم بن مُر "، فاحفظوا وصيتى ، وموتُوا على شريعتى ، الممسكم فاتقوه يكفكم المهم من أموركم ، ويصلح لكم أعمالكم ، وإياكم ومعصيته ، لا يجيل بكم الدماد ، وتُوحِشُ منكم الدياد .

يا بنى ، كونوا جميعا ، ولا تفرقوا ، فتكونوا شيعا ، فإن مَوْتًا في عِزْ خَيْرْ مَن حياة في ذُلِّ وبجز ، وكل ما هو كائن كائن ، وكل جمع إلى تباين ، الدهر صرفان ، فصرف رخا ، وصرف بلاء ، واليوم يومان ، فيوم حَبْره ، ويوم عَبْره (۱) ، والناس رجلان ، فرجل ممك ، ورجل عليك ، وزوّجوا الأكفاء ، وليستعملن في طيبهين الماء ، وتجنّبوا الحقاء ؛ فإن ولدها إلى أفن (۲) ما يكون ، إنه لا راحة لقاطع (يعني القرابة) .

وإذا اختلف القوم أمكنوا عدُوهم ، وآفة العدد اختلاف الكلمة ، التفضل بالحسنة يق السيئة ، والمكافأة بالسيئة الدخول فيها ، العمل بالسوء يزيل النعاء ، وقطيمة الرحم تورث إلمام الهم ، وانتهاك الحرمة تزيل النعمة ، عقوق الوالدين يمقب النكد ، ويحق العدد ، ويخرب البلد ، النصيحة لا تهجُم على الفضيحة ، احتمال الحقد يمنع الرِّقد (٢) ، تروم الحطية يمقب البلية ، سوء الرِّعَة (١) يقطع أسباب المنفعة ، الضفائن تدعو إلى التباين .

ثم قال :

أَكَلْتُ شَبَابِي فَأَفْنَيْتُهُ وَأَمْضَيْتُ بَعْدَ دُهُورِ دُهُورَا ثَلَاثَةُ أَهْلِينَ صَاحَبْتُهُم فَبَادُواوَأَصْبَحْتُ شَيْخًا كَبِيرا(٥)

<sup>(</sup>۱) الحبور هو السرور، والمعنى يوم سرور ويوم حزن . (۲) الأفن هو الفساد ، والمأفون ضعيف الرأى . (۳) الرفد : العطاء ، وفى المعنى إشارة إلى ما يجمل بالفقير السائل أن يكون عليه من محبة المسئول والغبطة لحاله . (٤) الرعة والرعية رعى الحيوانات . (٥) المراد من الأهلين الأجيال، وزمن الجيل خسة وثلاثون عاما .

عَلِيلُ الطَّمَّامِ ، عَسِيرُ القِياَ مِ ، قَدْ تَرَكَ الدَّهُ وُ فَيَدِى قَصِيرَ ا أَبِيتُ أَرَاعِي نُجُومَ السَّمَا ﴿ ، أَقَلَّبُ أَمْرِى، بُطُونًا ظُهُورَ ا

\* \* \*

قالوا : وأوصى عمرو بن الغوث بن طيء ولده ، وهم : ثُمْـٰـٰلْ ، ونَبَهْان ، وبَنُوهم ؛ وكان عمرو قد عاش حتى كبر ولده ، فقال :

« يا بنى ، إنكم قد حَلَّاتُم عَلَّا تَخرجون منه ولا بُدْخَلُ عليكم فيه ، فارْعوا مَرْعى الضَّبُ (١) الأعُور ، يرى جُحره ، ويمرف قدره ، ولا تكونوا كالجراد ، يأكل ما وَجد ويأكله ما وجده ؛ وإيّاكم والبَغى ، فإن الله إذا أراد هلاك النملة جمل لها جناحين ؛ يا بنى ، لا تَسْتَحيوا من منع من لا يَسْتَجى من المسألة ، وكلوا من الطعام وأطعموه ، ولا يستحى أحدكم أن يفعل شيئا ينتفع به إذا لم يُعرف ، فإنه إنما يستحي حينئذ لنيره ، وابد وا الناس بالسر فإنه أشكر لخيركم وإن كان قليلا ، ولا تمنعكم الكثرة أن تَرْ بَعوا على أقداركم ، والله يحوطكم » .

非常特

قالوا: وأوصى قيس بن معديكرب ولده، فقال:

« باسمك اللهم ، احفظوا أد بى يَكْفِكم ، واتَّبِعوا وَسَالِ تُلْحَقوا بِصَالِح قُومُكُم ويَسْتَعْلَ أُمْرُكُم، إنِّى أَكِالُكُم إلى أدبى، وإن المعنى بكم لغائب (يعنى نفسه )، الزموا ما يَجْمُل ، واقنوا حياء كر؟ ، وأطيعوا ذوى رأيكم ، وأجلُّوا ذوى أَسْنَانِكُم ، ولا تعطوا الدنيّة ، وإن كان الصبر على خِطَّة الضَّيْم أبق لكم ، وتناصروا تكونوا حِتَّى ، وإذا نزلتم على قومكم فلتكن محلّتكم واحدة ، واهدرُوا الحسد يَقطع عنكم النائر وا ودعوا المكافأة بالشر يحببكم الناس ، وعِقوا عن الدناءة وأكرموا أهل الكفاءة ، ولا تواكلوا الترافد والرياسة فيحل عَطَبُكم ،

<sup>(</sup>۱) الضب: دابة برية تشبه الفأر ، وهو أنواع ، منه الكبير دون العثر ، وهو أعظمها ، ومنه الصغير كالفأر . (۲) أى كونوا ذوى حياء . (۳) يَأْرَتَ نَائِرَةَ كُنْمَ هَاجْتَ هَاتُجَةً .

واتخذوا لأسراركم من علانيتكم حجابا ، ولا تُدْ بِرُوا أَعْجَازَ مَا قَدَ أَدْبَرَتَ صُدُورُه ، ولا تَقَيَّلُوا الرَّأَى بالظن فيُبُدع بكم ، والزموا الأناة يفز قِدْ حُكم (١) ، وأطيلوا الصمت إلا فيما يعنيكم ، ولا تأخذوا خَتَلا (٢) ، وخذوا صُرَاحًا ، فهناك عِزْ القَراد ، ومَنَعَة الجار ، واظْمَنُوا في الأرض تبلغوا مَأْمَنَكُم ، ولا تَعْرِضُوا لِينَمَا ثِم النساء ، وإياكم والغَدْر فإنه أَحَلَىٰ دار النُرُ بة ، واعتبروا » .

\* \* \*

قالوا : وجمع أُوِّدُ بِن صعب بن سعد بنيه ، فقال :

« يا بنى ، أخيفوا الناس ولا تخافوهم ، واستخبروهم ، ولا تُخبروهم ، وبئس موضعُ السر المرأة ، وكونوا من الموتورين على حذر ، وإذا دُفِيْتُم عن حقكم فاطلبوا أكثر منه ، وإذا بُخِيعَ (٢) لكم فاقتصروا عليه » .

\* \* \*

قالوا : وأوصى عَبْقر بن أنمارٍ البَجَلِّ فقال :

« يا بنى ، إذا غدوتم فَبَكِرُوا ، وإذا رُحْتُم فهجِّرُوا<sup>(؛)</sup> ، وإذا أكلتم فأُوتُروا<sup>(،)</sup> ، وإذا أكلتم فأُوتُروا<sup>(ه)</sup> ، وإذا شربتم فانْبَرُوا ، وأبيحوا ما يؤكل فإن منعه أَلْأَمُ اللَّوْم » .

(قال أبو حاتم: النبز الهمز، وإنما شبّهه بالصوت الذي تسمعه من الحلق إذا جرى الماء فيه).

\* \* \*

قالوا : وجمع ضعب بن سعد بنيه عند موته ، فقال :

« يا بني ، أوسعوا الحبا ، وحُلُّوا الربا ، وكونوا أَسَّى تـكونوا حِتَى » .

<sup>(</sup>۱) المعنى يعلو شأنكم. (۲) الحتل: الحداغ. (۳) في هامش الأصل تعليق يخط الناسخ جاء فيه: يقال بخم لى به ، وشنى به وشنيه إذا أقر له به .

<sup>(</sup>٤) الرواح : الرجوع مقابل الندو ، والتهجير : الإقالة وقت الهجيرة لإراحة إلإبل.

<sup>(</sup>ه) أى اجعلوا شفعكم وترا والمعنى زيدوا عددكم بضيوف ، أوكلوا على فترات فتكون فرصة القرى لضيوفكم موفورة .

(قال أبو حاتم ، يقول ، إذا احتبى أحدكم فليوسي الحبوة ولا ينقبض ، أداد لتمظم همة أحدكم ولا تصفر ؟ وقوله ، وحلوا الربا ، يمنى، الزلوا المرتفعات من الأرض لترى نيرانكم فتقصدكم الأضياف ، وقوله ، وكونوا أسى ، أى لتكن كلتكم واحدة ، وهو من الأسوة ، أى لا "مختلفوا ، فيطمع فيكم أعداؤكم ، ولكن ، كونوا أسوة ، بمضكم بَدُضًا ، تكونوا حمى ، أى حرر ذا ، لا يطمع فيكم ) .

### \* \* \*

قالوا: وأوصى مالك بن عمرو الكلبي فقال:

« يا بَنِيّ ، عليكم بتقوى الله ، وصلة الرّحم ، وأداء الأمانة ، ورعاية الحق ، والوفاء بالمهد ، وإياكم ومعصية الله وقطيعة الرحم ، فإنه لا يَسلم على الضغائن الكبير ، ولا يَصلح عليها الصغير ، وصونوا أنقسكم بالدَّعَة وبذل المعروف ، وكُفُوها عن سُوء الرُّعَة في الأمور ، وإن أقبح ذلك ما كان في المطمّع ؛ واهجروا البني فإنه مثبور (١) ، وتجنبوا العبجب فإنه مَفْتَة ، ولا تقصروا عن طاعة أمرائكم ، ولا توجّهوا الأمور دونهم ، فإنهم إن يشاركوكم فيها يكمل رأيكم ، والتمسوا المحامد في مَظانها ، ولا عنمكم من طلب المعاش اليأس ، فإن أبوابه أكثر من أن يبلغها الظان ، استكثروا من الإبل يكثر تَبعُكم ، ولا تضيعوا رباطكم فيهدكم حِسْنُكم، وإذا لقيتم المدو فاصبروا ، فإن في الصبر النجاة والدَّرك للترات ، وألزموا النساء وليُحيَّكُم ، وباعذروا الغدر فإنه فيهم ،

## قالوا : وأوصى جابر بن مالك السكلبي بنيه وقومه ، فقال :

« يا معشر المَاثُر المنتظرة للفناء والمنقطمة من الأصل ، أوصيكم برهبة الله ، وصلة الرحم ، والحفظ للمهد ، والمباعدة لأهل الندر وأهل الذكر للمَعَاير ، وعليكم

<sup>(</sup>١) الثعر بالفتح ثم السكون : اللعن والهلاك .،

بإحياء المناقب ، قد تَرَون المنايا تتبهما الرزايا ، لا تَواكَلُوا النصر فتُنْكبوا<sup>(۱)</sup> ، ولا تخاذلوا فتذيّوا ، واجهدوا أبدانكم اليوم لراحتها غدًا ، ولا تُمكنُوها بالدَّعَة فتحسر عند الاجتهاد ، ولا تختلفوا فيخسِّر كَيْدَكم ، واحجُبوا الكرائم (۲) ، وتجنبوا الكرائم ما يعتذر منه خطيئة ، ولتطبُ أنفسكم عن الدنيا ، وبالصبر تدفع العظائم ، ليُحيِّكم المُديل (۳) للأمم » .

\* \* \*

قالوا : وأوصى هُبَيرة بن صخر الـكلبيّ ، ثم الغامديّ ، فقال :

« يا بَنِيّ ويا عشيرتاه ، أوصيكم بتقوى الله والصبر على المَضَض ، ففيه الفوز ، لا فَوْزَ القِسِيّ ، حافظوا على الحرّم ، فإن الهلاك فىالنفلة عنها، والفشل فىالتخاذل، غيظُوا العدو بإظهار السرور وإبداع الأمور، واذكروا المجامع والمواسم يأمن سِر بكم، فإن المحافظة أمْن ، وإنما المسكر لمن صبر ، وليُحيّكم ربكم » .

\* \* \*

قالوا: وأوصى الأحوص الكلمي ثم من بني عبد وُدٍّ ، فقال:

« يا عشيرتاه ، إن الرأى الرأى اليوم ، أوصيكم بشكر ذى النعمة ، والغيّرة على الحرم ، والتمسك باكسب ، ولا ترضوا بالدنيّة ، ففيها البليّة وضياع العلم ، وذهاب المُهج (١) ، الموت في الفدر خير من الحياة في القسر (٥) ، والفرج مع الصحير ، وليُحَيِّكم ربكم .

\* \* \*

قالوا: وأوصى عمرو بن يزيد الكلبيُّ بنيه ، فقال :

« أوصيكم بتقوى الله ، و برّ الرحم ، والحفظ للميال ، والإحراز للحرم ،

<sup>(</sup>١) تصيكم نكبة . (٢) النكرائم جم كريمة ، وهي المرأة .

<sup>(</sup>٣) الدولة : انقلاب الزمان ، ويديل الله تعالى الأمم يداولها بين الناس .

 <sup>(</sup>٤) جم مهجة بالضم ، وهي الروح .

ولا تحاسدوا فتذلّوا ، ولا تواكلوا فتفشلوا ، تماطفوا يُعلّب عُودُكم ، وتقاربوا ، وتحابّوا يظهر حَزْمكم ، وأقلّوا النطق تُرهبوا ، وتساخُوا الفمال (١) ، وأميتوا الضفائن تَحْمَدوا المواقب ، واستمينوا على محاربة عدوكم بذكر الماير (٢) ، والهرب منها كرم ، والتخوف لها جهاد ، أزيلوا عنكم نيّة البغى ، وألزموا قلوبكم الإنصاف وعزيمة المفو تُنصروا ، ولتكن أعلامكم ذوى الرأى منكم ، وأنزلوهم منزلة الآباء في التقليد والإنفاذ لأمرهم ، فإن أعظم مصائب القوم خلاف الشَّفيق المصيب ، وطاعة المُصيب ظفر ، واتباعه يُمن ، وإذا حاربتم قوما فأطيلوا مُواقفَتهم ، وتأمّلوا فيهم الفرصة ، وإن أمكنكم البيّات (٢) ففيه الظفر بعدوكم ، وإن منحوكم أكتافهم فوسنتموا عليهم المسترب فأحبوا فراقهم ،

\* \* \*

قانوا: وأوصى زهير بن جناب فقال:

« يا بَنِيّ ، قد كِبرت سِنِّى ، وبلغت حَرْسًا ( يعنى دهم ا من عمرى ) وأحكمتنى التجارب ، والأمور تجربة واختبار ، فاحفظوا عنى ما أقول ، وعُوهُ ، إياكم والخور عند المصائب ، والتواكل عند النوائب ، فإن ذلك داعية للغمّ ، وشماتة للمدو ، وسُوه الظنّ بالربّ ، وإياكم أن تكونوا بالأحداث منترسٌ ، ولها آمنين ، ومنها ساخرين ، فإنه والله ما سخر امرؤ قط إلا ابتُلِي ، ولكن استعفوا منها ، وتوقعوها ؛ فإنما الإنسان في الدنيا غرض ، تَعَاوَرُه الرّماة ، فقصّر دونه ، ومجاوز لموضعه ، وواقع عن يمينه وشماله ، ثم لابد أنه مصيبُه » .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المعنى: كونوا أسخياء كرماء . (٧) المعاير هي المعايب . (٣) هو المبيت . (٤) أي المعنى المعايب . (٣) هو المبيت .

<sup>(</sup>٤) أى المنفذ للهروب . (٥) المعنى : كفوا عن وُسُم اللجام فى الحيل التي مضى على الستكمال أسنانها سنة أو سنتان ، أى لا تركبوها في مهام أموركم .

قالوا: وأوصى رياح بن ربيعة بنيه عند موته فقال:

« يا بَنِيّ ، سَوِّدُوا أَعَلَىكُم، فإن أمير القوم إذا لم يكن عاقلا كان آفة لمن دونه ، وجُودُوا على قومكم ، وإياكم والبخل ، فإنه دا ، ونعم الدواء السخاء ، والتغافل فملُ الكرام ، والصمت جَمَّاعُ الحلم ، والصدق في بعض المواطن عَجْز ، واستدينوا على من لا تقوون عليه بالجموع ، واعلموا أن سيِّد القوم أشقاهم ، وإياكم والمن فإنه مَهْدَمة للصنيعة » .

#### \* \* \*

قالوا : وأوصى الأفوَّه الأوْدِيِّ فقال :

«عليكم بتقوى الله وصلة الرحم ، وحسن التمزِّى عن الدنيا بالصبر ، والنظر فيا حزبكم لما بعده تفلحوا ، وتفقدوا حالاتكم بالمرفة لحقوق أعلامكم فإنهم بكم عَزُّوا ، وأنتم بهم أعز منكم بغيرهم ، كونوا من الفتن على حذر ، ولا تأمنوا على أحسابكم السفهاء ، ولا تشركوهم في سر كم ، فإنهم كالضأن في رغيتها ، كلامهم ذعر ، وفعلهم عُشر ، لا يستحيون من دناءة ، ولا يراقبون محرما ، ولا يغضبن منكم امرؤ لسفيه على ابن عمه وإن وزعه (١) ، ولا تطمئنوا إلى أجسامهم ، واستوحشوا من عقولهم ، ولا تثقوا بناحيتهم ، وإن حاربتم فاتخذوهم حَشُوًا فيا بينكم ، فإن النظر قبل اللقاء حزم ، ولا حزم بعد الندامة ، فإذا اقتادكم امرؤ فوقرُّوه بالإجلال والمناصحة تبلغوا بذلك من العدو ، وتنالوا به المحامد ، فإن لغدٍ أمراً ، والأيام دُوَل ، فتأهبوا ، وتصنّموا لحلولها .

ثم قال: أما بعد، فإن التجربة علم، والأدب عون، والكفّ عن ذلك مَضَرَّة، وليكن جلساؤكم أهل المروءة والطلب لها ، وإياكم ومجالسة الأشرار، فإنها تعقب الضغائن، والرفضُ لهم من أسباب الخير، والحلم مَحْجَزَة عن الفيظ، والفُحْش من العين ، والغَنَّ مَهْدَمة للبناء (يعني المعالى)، ومن خير ما ظفرتُ به الرجال

<sup>(</sup>١) الوزع هو المنع .

اللسانُ الحسنَ (اللسانِ همنا الثناء) \_ قال الله عز وجل «لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخِرِينَ » .
وفي ترك المراء راحة للبدن ، فلينظر كل رجل منكم إلى جهته ، فإن المحب
كبر ، والسكبر قائد إلى البغض، واشْنَأُوا (١) البغى، فإنه المرعى الوخيم ، واستصلحوا
الحلل ، ويجامّو الذُّل ، اللهم عليك بأهل الحسد للنعم».

وقال الأفود :

لَنَا مَعَاشِرُ لَنْ يَبْنُوا لِقُوْمِهُمُ وَإِنَّ بَنَى قُوْمُهُمْ مَا أَنْسَـدُوا عَادُوا لَا يَرْعَوُونَ وَلَنْ يَرْعُوا لِمُرْشِدِهِمْ وَالْفِيُّ مِنْهُمْ مَّمَّا .وَالْجَهْلُ مِيمَادُ كَانُوا كُمِثْل ِلْقَيْم فِي عَشِيرَ تِهِمْ إِذْ أَهْلِكُتْ بِالَّذِي قَدَّمُوا عَادُ<sup>(٢)</sup> عَلَى الْفَوَاكِيةِ أَقْوَامْ فَقَدْ بَادُوا(٢) أَوْ بَعْدَهُ كَقْدَارٍ حِينَ طَاوَعَه وَلَا عِمَادَ إِذَا لَمْ ثُوْسَ أَوْنَادُ ِ وَالْبَيْتُ لَا بِيُثْنَنَى إِلَّا لَهُ عَمَىٰ ذَ ۗ فَإِنْ تَجَمَّعَ أَوْتَادُ وَأَعْمِدَةً وَسَاكِنْ بَلَغُوا الْأَمْرَ الَّذِي كَادُوا تَصْطَادُ أَمْرَهُمُ ۗ ، فَالرُّشْدُ مُصْطَادُ وَإِنْ تَجَمَّعَ أَقُوامٌ ذَوُو حَسَبٍ وَلَا سَرَاهَ إِذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا(٤) لَا يَصَلُّحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ إِذَا تُوَلَّى سَرَأَةُ الْقَوْمِ أَمْرَهُمُ ُنَمَا عَلَى ذَاكَ أَمْرُ الْقَوْمِ وَازْدَادُوا مَاإِنْ تَوَلَّتْ فَبِالْأَشْرَادِ تَنْقَادُ مُهْدَى الْأُمُورُ بِأَهْلِ الرَّأْنِي مَاصَلُحَتْ إبرام للأمر للأذناب ينقاد أَمَّارَهُ الْغَيِّ أَنْ تَلَقَى الجِمِيعَ لَدَى الْهِ لَهُمْ عَن ِ الرُّشْدِ أَغْتُ لَالٌ وَأَقْيَادُ كَيْفَ الرُّشَادُ إِذَا مَا كُنْتُ فِي نَفَرَ فَكُلُّهُمْ فِي حِبَالِ الْفِيِّ مُنْقَادُ أَعْطُوا غُوَاتُهُمُ جَهُــــلَّا مِقَاءَتُهُمْ . فِيهِمْ صَلَاحٌ لِمُوْتَادِ وَإِدْشَادُ أَخْفِ الرَّحِيلَ إِلَى قَوْمٍ وَإِنْ بَعُدُوا وَإِنْ دَنَتْ رَحِمْ مِنْكُمْ وَمِيلَادُ فَسُونَ أَجْمَلُ بُمْدَ الْأَرْضِ دُونَكُمْ أَمْرَ أَجِعُ الْغِيِّ أَبْعَادُ فَأَبْعَادُ إِنَّ النَّجَاءَ إِذَا مَا كُنْتَ ذَا بَصَرَ

<sup>(</sup>١) ابنضوا . (٢) لقيم اسم رَجَلُ .

<sup>(</sup>٣) قدار اسم رجل ، وهو ابن سالف ، عاقر الناقة . ﴿ (٤) السراة الشرقاء .

وَالْخَيْرُ تَزْدَادُ مِنْهُ مَا بَقِيتَ بِهِ وَالشُّر بَكْفِيكَ مِنْهُ قَلَّ مَا زَادُ

\* \* \*

قالوا: وأوصى حصن بن حُذيفة بن بدر الفِزارى بنيه ، وكان سبب موته أن كُرز بن عامر المُقيليّ طمنه ، وكان له بنون عشرة ، فأوصاهم عند موته ، واشتد به مرضه ، فقال :

الموت أروح مما أنا فيه ، فإياكم يطيعنى ؟

قانوا : كُلُّنا لك مطيع .

فبدأ بأكبرهم ، فقال : خذ سيني هـــذا ، فضمه على صدرى ، ثم اتّــكِي عليه حتى يخرج من ظهرى .

فقال : يا أبتاه ؛ وهل يقتل الرجلُ أباه ؟

فمدل عنه إلى ولده ، كلُّهم يقول مقالةِ الأول ، حتى انتهى إلى عُمَيْنة ، فقال :

یا أبتاه ، ألیس لك فیما تأمرنی به سلوی وراحة ، ولك منی فیه طاعة ؟

قال د ولي ه · ترور سنه ۴

قال: فَمُرْ نَى كَيْفَ أَصْنَع .

قال حصن : ألق السيف يا بُنَى ، فإنى أردتُ أن أَبْلُوكُم فأعرفَ أطوَ عَكُم لى فى حياتى ، فهو أطوعكم لى بعد وفاتى ، فاذهب فأنت سيّدُ ولدى من بعدى ، ولك رياستى .

فجمع بني بدر، فأعلمهم بذلك، ثم قال:

«اسمموا ما أوصيكم به ، لا يَتَكِلَنَ آخركم على فَمَال أَوْلَكُم ، فإن الذى بدرك به الأول حجة على الآخر ، وانكحوا الكفيء من العرب فإنه عز حادث ، وإذا حاربتم فأوقعوا ، وقولوا واصدقوا ، فإنه لا خير فى الكذب ، وسُونُوا الخيل فإنها حصون الرجال ، وأطيلوا الرماح فإنها قرون الخيل (١)، واغزوا الكثير بالكثير،

(١) المراد أنالرماح الطويلة تحمى الخيل ويدافع بها عنها ، مثلها مثل القرون بالنسبة للبهائم ذات الفرون .

وبذلك كنت أغلبُ ، ولا تفزوا إلا بالعيون (يمنى بالأشراف) ، ولا تَسرحوا حتى تأمنوا الصباح ، وعجِّلوا القرى فإن خيره أعْجَلَه ، وأعطوا على حسب المال ، فإنه أبتى لكم ، ولا تحسدوا من ليس مثلكم ، فإنما يَحْسُد القوم أمثالهم ، ولا تَحْكُرُ واعلى الملوك فإن أيديهم أطول من أيديكم، ولا تأمنوا صَرَعات البغى ، ونَضَحات المدر، وفَلَتات المزاح ، واقتلوا «كُرْزَ بن عامر » فإنه قتلبى » .

فات.

فقام عُمَيْنَة بالرياسة ، وقتل كرزا ، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان من المؤلَّفة قلو ُبهم .

فقال النبي سلى الله عليه وسلم فيا يذكرون: هذا الأحمَّق في دينه ، المطاع في قومه .

قالوا : وأوصى مضرّس بن ربّعيّ ابنه فقال :

« يا بُنَى ، إن الأسف مرض ، والطمع لؤم ، واليأس عجز ، فاسْلُ عما فات ، واحرص فيا تستقبل ، وفكِّر ثم قَدَّر ، ثم احضر » .

وقال: 🤄

لَا تَهُلِكُنَّ النَّفْسَ لَوْمًا وَحَسْرَةً عَلَى الشَّى الشَّى النَّالَةُ لِفَعْدِكُ قادِرُهُ فَلَا تَيْنَا أَيْدِ تُبَادِرُهُ فَلَا تَيْنًا مَنْ صَالِحِ أَنْ تَنَالَهُ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مَيْنَ أَيْدِ تُبَادِرُهُ وَمَا فَاتَ فَاتْرُكُهُ إِذَا عَزَّ وَاصْطِبِرُ عَلَى الدَّهْرِ إِنْ دَارَتْ عَلَيْكَ دَوَا يُرُهُ وَمَا فَاتَ فَاتْرُكُهُ إِذَا عَزَّ وَاصْطِبِرُ عَلَى الدَّهْرِ إِنْ دَارَتْ عَلَيْكَ دَوَا يُرُهُ وَلَا تَضَعَ الْمَصَا عَلَى الْجَهْلِ إِنْ طَارَتْ عَلَيْكَ دَوَا يُرُهُ وَلَا تَضَعَ الْمُصَا عَلَى الْجَهْلِ إِنْ طَارَتْ عَلَيْكَ دَوَا يُرُهُ وَلَا تَضَعَ الْمُصَا عَلَى الْجَهْلِ إِنْ طَارَتْ عَلَيْكَ دَوَا يُوهُ وَلَا تَضَعَ الْمُصَا

قالوا: وأوصى أبو قيس بن صِرمة فقال:

« لا تَنْكِلُوا عِن العدو ، ولا تبخلوا عِن الصديق ، وجازوا ذا النعمة ، وتحسَّكُوا بحرمة الجار ، وتباذلوا ، وقد موا أهل المِي ، وأوفوا بالعهد ، وإياكم والبغى ، فإنه أقوى سلاح عدوكم » .

وأنشد:

يَقُولُ أَبُو قَيْسِ وَأَصْبَحَ غَادِياً أَوْسَيَكُمُ بِاللّهِ وَالْهِرِ وَالتَّقَى وَالْهِرِ وَالتَّقَى وَإِنْ قَوْمُكُمُ سَادُوا فَلَا تَحْسُدُوهُمُ وَإِنْ قَوْمُكُمُ سَادُوا فَلَا تَحْسِدُوهُمُ وَإِنْ نَزَلَتْ إِحْدَى الدَّوَاهِى بِقَوْمِكُمُ وَإِنْ فَإِنْ نَزَلَتْ إِحْدَى الدَّوَاهِى بِقَوْمِكُمُ وَإِنْ فَإِنْ فَلَا تَحْرِمُوهُمُ وَإِنْ فَلَا تَحْرِمُوهُمُ وَإِنْ فَإِنْ فَلَا تَحْرِمُوهُمُ وَإِنْ فَإِنْ فَقَا فَلَا تَحْرِمُوهُمُ وَإِنْ فَإِنْ فَقَا فَالْ تَحْرِمُوهُمُ وَإِنْ فَإِنْ فَقَا فَالْ تَحْرِمُوهُمُ فَوَا اللّهِ الْمَا فَا فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَلَا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتِى فَافْعَلُوا وَأَعْرَاضِكُمْ ، وَالْبِرُ بِاللهِ أَوَّلُ وَإِنْ كُنْتُمُ أَهْلَ السِّيَادَةِ فَاعْدِلُوا فَأَنْفُسَكُمْ دُونَ الْمَشِيدَةِ فَابْدُلُوا وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الْمُرْفِ فِيهِمْ فَافْضُلُوا وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الْمُرْفِ فِيهِمْ فَافْضُلُوا وَمَا حَمَّلُوكُمْ فِي النَّوَائِبِ فَاحْمِلُوا

\* \* \*

قالوا: وأوصى الحارث بن الحكم آكل الذراع بنيه ، فقال:

« يا بَنِيّ ، لا تَبْكُوا على الزمان فإنه لايزداد على رجل على السن من أهله قربا إلا ازدادوا منه بُمُدًا ، استأنوا المشيرة ، ولا تمشوا بينها بالنميمة [٢٣] ، وكونوا لقومكم أتباعا ، وإيّاكم والبغي ، فإنه آخر مدة القوم، وجازوا بالحسنة ، ولا تكافئوا بالسيئة ولا تردّوا الكرامة ، ولا تبغوا ، غَنِيتُم وَبَقيتم ( قوله هذا دعاء لهم ) » .

\* \* \*

قالوا : لما حضر الحطيئة الوفاة قيل له ، أوصِه .

قال : وَيْـلُ للشِّعْرِ من زاوية السوء .

قيل: أوْمبِه .

قال: أخبروا آل شَمَّاخ بن ضِرَار أنه أشعر العرب.

قالوا : أَوْصِه .

قال: عاذا ؟

قالوا: في مالك ، فإنه كثير . 🔻 🔻

قال: هو لِذُ كور ولدى دون النساء.

قالوا : ليس كذلك قال الله عَزَّ وجل .

قال: لكن أنا أقوله.

قالوا : أوسه .

قال : عاذا ؟

قالوا : عبدك هذا قد طالت صحبته .

قال: اشهدوا أنه عبد ما بني على الأرض عَبْسِيٌّ.

ثم قال : احملونى على حمار ، فإنه بلغنى أن الكريم لا يموت على حمار .

فحمل عليه ، فمات .

\* \* \*

وصية قيس بن عاصم المنقرى بنيه ، قال :

«أوسيكم بتقوى الله عز وجل ، وسَوِّدُوا أَكبركم ، فإن القوم إذا سَوَّدُوا أَكبرهم لم يفقدوا أباهم ، وَضَعُوا كَرَا يُمَكُم في أعقابكم ، وتروّجوا في مثل ذلك ، فإن المال فإنكم إذا فعلتم مثل ذلك خَلَفْتم أباكم ، وعليكم بطلب المال واصطناعه ، فإن المال مَنْبَهة للكريم ، ويستغنى به عن اللئيم ، وإياكم ومسألة الرجال ، فإنها آخر كسب المرء ، ولا يعلَمَن بَدْ قَنِي بكر بن وائل ، فإنى كنت أُعَاوِرُهم (١) في الجاهلية ، وكانت بيني وبينهم خاشات (٢) ، فأخاف أن يفتنوكم في دينكم ، أو يُدخلوا عليكم غضاضة ، ولا تنوحوا عَلَى ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنتَع عليه ».

अक्ष अक्ष अक्ष .

قالوا: وأوصى عوف بن كنانة السكلبيُّ بنيه ، فقال:

« يا بَنِيّ ، احفظوا وصيتي ، فإنها أَنْصَحُ الجَبَلَةِ لَكُم ، وإن أنتم حفظتموها سُدْتم قومكم بعدى، إلهكم فاتقُوه ، ولا تخونوا ، ولا تستثيروا السباع في مرا يضها فتندموا ، وجازوا الناس بالكف عن مساوئهم تسلموا ، وتصحّوا وخِقُوا عند

<sup>(</sup>۱) أى أغير عليهم بين الحين والآخر . / (۲) الحماشة بالضم ما ليس له إرش من إصابات الجروح أو ماهو دون الدية كقطع بد وأذن ونحوه .

تَاتَبْتُهُم ، ولا تستبطئوا في حق ، والزموا الصمت إلا من حق تحمدوا ، وابذلوا التحية تسلم لكم الصدور ، ولا تَضَانُّوا بالمنافع فتَبَاغَضُوا ، واستتروا من العامّة تَجَلُّوا ، ولا تَكثروا مجالسة الناس فيستخَفَّ بكم ، ولا تزايلوهم فتُمادوا ، وإن نزلت مُمضلة فاصبروا ، وأُ لـبِسوا الدهْرَ أثوابه ، فإن لسان الصدق مع المسكنة خير من لسان السوء مع الْمَيْسَرة ، وذُلُّوا لمن ذَلَّ لكم فإن أقرب الوسائل المودّة ، ولا تملموا الناس أَفْتَارَكُم (١) فنهونوا عليهم ، وتجمَّلوا تَنْتَجِيبُوا ، وإياكُم والعَزَّبَة فإنها ذلَّة ، ولا تضموا الكرائم إلا عند الأكفاء ، وابتنوا لأنفسكم المسالى ، ولا يَخْلِجَنَّكُم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن مُناكمة الكرام مدارج الشرف، واخضموا لقومكم ، ولا تبنوا عليهم ، ولا تخالفوهم فيما أجموا عليه ، فإن الخلاف يَزُّرِي بالرئيس المطاع ، وليكن معروفكم بمدهم في غيرهم ، ولا توحشوا أفنيتكم من أهلها ، فإن إيحاشها إخماد الناس ودفع الحقوق ، وأذكوا النار ، وأحيوا الحقوق، ولا تبـذلوا الوجوه إلى غير مكرميها فتُـكَّلِحُوها ، وتحشوها الدناءةَ ، [٢٤] وتقصروا بها ، ولا تحاسدوا فتَبُوروا .

والتمسوا بالتودد المنازل عند الولاة ، فإنهم من وضعوا أفرد ، ومن رفعوا أبحد ، وابتنوا المبانى بالأدب ومصافاة أهل الحبالان ، وابتاعوا الحبة بالجود ، واجتنبوا البخل ، ووقر وا ذوى الفضيلة ، وخذوا عن أهل التجارب ، ولا تحتقزوا الرجال من غير خبرة ؛ وإنما المر، بذكاء قلبه وتعبير لسانه ، وإذا خُوِّفتم داهية فتثبتواقبل المعجلة ، ولا عنمنكم من المعروف صغر قدره ، فإن له ثوابا ، ولا تعفر وا الأقدام إلا لأخطارها ، وتنبيلوا تسم إليكم الأبصار ، وارفضوا النمائم بينكم تسلموا ، وكونوا أنجادا عند الملات تعزوا ، واحدروا النَّعْمَة التي في المنهة (اللهات تعزوا ، واحدروا النَّعْمَة التي في المنهة (اللهات تعزوا ، واحدروا النَّعْمَة التي في المنهة (اللهات اللهات المنافق المنافق التي في المنهة (اللهات المنافق المنافق التي في المنهة (اللهات المنافق المنافق التي في المنهة (المنافق المنافق ا

وأكرموا الحاد، وآثروا حق الضيف، والزموا السفهاء الْحِكْم تقل همُؤمكم،

<sup>(</sup>١) أقتار جم قتر ، وهو التقتير في العيش . (٢) الحباء هو العطاء بلا جزاء .

<sup>(</sup>٣) المعنى : لاترعوا إبلكم في أماكن لغيركم فيها الغلبة .

وإياكم والحرص فإنه من أسباب المتالف، واتخذوا الزهد جُنّة تَسْتَرِحُ أبدانكم بهُ وإياكم والحرص فإنها ذُلُّ ، ولا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتها فتمجزوا ، فَلَأَنْ تلاموا وبكم قوة خير من أن تعانوا بالمجز ، وعليكم بالجد فإنّ به يمنع الضيم ، وإياكم والتفريط فَبِه يكون الخلل ، لا أجدبتم أبداً ، ولا غُلبتم .. أو قال ـ ولا خُذ ْلتم .

#### \* \* \*

حدثنا أبو حاتم قال:

وذكر بعض أهل العلم أن هشام بن عبد الملك أرسل إلى سليمان السكلبيّ ، وكان. رجلا جامما للاً دب فاضلا ، ذا رأى .

قال سلیمان : فدخلت علیه ، وهوفی غرفةله ، قدعَلَا نَفْسِی . وانْتَفَخَ سَحْری<sup>(۱)</sup>، فسلمت علیه ، فرد علی ، وأضرب عنی حتی سکن جأشی [۲۵] ، ثم قال لی :

- يا سليان ، قد بلغني عنك ماأحب ، وإذا بلغني عن أحد من رعيتي مثل الذي بلغني عنكأسرعت إليه بمايحب ، واستعنت به على مهم أمرى، وإن هد ابن أمير المؤمنين بالمكان الذي بلغك ، وهو جلدة ما بين عيني ، وإنى أرجو أن يبلغ الله به أفضل ما بلغ بأحد من أهل بيته ، وقد ولاك أمير المؤمنين تأديبه وتعليمه ، وماله ، والنظر فيا يصلح الله به أمره ، فعليك بتقوى الله ، وأداء الأمانة فيه ، فإنك تقصد فيه بخصال ، لو لم تكن إلا واحدة كنت قيناً (٢) ألا تضيّمها ، فكيف إذا اجتمعت ؟

أما أولها فإنك مؤتمن عليه ، وحُق لك أداء الأمانة فيه ؛ وأما الثانية فأنا إمام ترجونى ، وتخافنى ؛ وأما الثالثة فكام ارتق الغلام فى الأمور دَرَجة ارتفعت معه ، ففي هذا مارغبك فيما أوصيك به ، فادخل عليه فى خاصة أهل القرآن ، وذوى الأسنان، فإنك منهم بين خصلتين ، إما أن يسمع منهم كلاما فيَعيه و يحفظه فيكون لك صونه وذكره ، وإما أن يراهم الناس يخرجون من عنده فيرون أنكم على مثل ماهم عليه .

<sup>(</sup>١) السحر هو الرئة . (٢) القمن والقمين هو الخليق الجدير .

ولا تدخل عليه الفُسّاق ولا شَرَبَهَ الحُمر ، فإنك منهم بين خصلتين ، إما أن يسمع منهم كلاما قبيحا فيميه ويحفظه ويأخذ به فتريد تحويله عن ذلك فلا تقدرعليه، وإما أن يراهم الناس يخرجون من عندكم فيرون أنكم على مثل ماهم عليه .

وانظر إذا سممت منه السكامة العوراء فلا تؤنّبه بها [٢٦] فتُمَحَّكَه ، ولكن احفظها عليه ، فإذا قام من مجلسه فانقله إلى ماهوأحسن منه ؛ وإذا سمعت منه السكامة المعجبة فَفَطَّن القوم لها ، فإنهم على ألا يكونوا فَهِمُوها وفهمتَها باهمامك بها، حتى يقوموا وقد سموا منه كلاما حسنا ، وروونه عنه ، ويرفعونه به .

وإذا حضر الناس أبوابكم فمجلوا إِذْنَهم، ثم ليَحْسُنُ بِشُركم بهم ، وأطيبوا للناس طعامهم ، فإذا فرغوا من الفداء والعشاء فمن أحب أقام للحديث من قبل نفسه، ومن أحب انصرف إلى أهله ، فإن للناس حوائج عند زبارتكم ، وإذا أعطيتم أهل القرآن وحَمَلة العلم وأهل الفضل فإنكم تؤجرون على إعطائهم إلا أن يكون في سبب النجدة أو وسيلة ، فإنكم ملوك ، والناس سُوق ، وإنما تسودون الناس ويطأون أعقابكم ببارع الفضل ولين الجناح .

### قال الشاعر:

قَإِنَّكَ لَنْ تَرَى طَرْدًا لِحُرِّ كَإِلْسَاقِ بِهِ بَمْضُ الْهُوَانِ وَلَمْ تَجْلِبْ مَوَدَّةَ ذِي وَفَاءً عِيثُلِ الْبَذْلِ أَوْ لُطْفِ اللَّسَانِ وَلَمْ تَجْلِبْ مَوَدَّةَ ذِي وَفَاءً عِيثُلِ الْبَذْلِ أَوْ لُطْفِ اللَّسَانِ

وخُذْه بعلم نَسَبِهِ في العرب حتى لا يخنى عليه منهقليل ولا كثير ، وعلّمه منازل القمر (١) ، وأنواع الخطب ، ومواضع السكلام ، ومعرفة الجواب .

وإن هو احتبس عن تأصيبه ومُرُّوَّاتُ، فادخل عليه ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أَهِلُهُ فَى لَحَافَهُ حَتَى عَبِرُكُ، حَتَى بَجُرَّ برجله إلى ما ينفعه الله به ، وإياك أن تَكتَم عليه ، فيؤدى ذلك إلى غيرُك، فأنزلَ لك عما يَسُرُّك [٢٧] إلى ما يَضُرُّك ، ولا يخرجَنَّ إلا مُعْتَمَّا ، ولا بركبنَ

<sup>(</sup>١) علم الفلك والنجوم .

تَحْـذُوفًا (١) ، ولا مَهْلُوبًا (٢) ، ولا يُعقدنَّ له ذنب دابة إلا من لَثَن (١٦) ، ولا يركبنَّ سرجا صغيرا فتبدو منه أَلْيَتَاه كفعل الفُسّاق ، ولا يسيرنَّ متلفَّتًا ولا طامحاً .

غذه بهذه الخصال ، وزده من عندك ما استطعت ، فإنى سأقيس عقله اليوم وبمد اليوم ، فإن رأيته قد ازداد خيرا إلى ما كان عليه رُوِّى فضلُ أمير المؤمنين عليك ، وإن كانت الأخرى فلا تَكُم إلا نفسك .

وقد أُجْرَيْتُ عليك ألف درهم في كل شهر ، سوى كسوتك وجائزتك .

\* \* \*

قالوا: وأوصى أُبْجَر بن جابر المِجْلِيّ فقال:

« يا بنى ، إن سر كم طول البقاء وحسن الثناء والنِّكاية فى الأعداء ، فإذا استقبلتم الخيس (،) فاستقبلوهم بوجوهكم ، وإياكم أن تمنحوهم أكتافكم فتُطْمَنُوا بالرماح فى أَدْباركم (،) ، فإن أمثل القوم بقيّة الصابر عند نزول الحقائق .

وحدثنا الرياشي عن الأصمى قال: قال أبجر المجلى لابنه حجّار لما أراد الإسلام: إذا قدمت المصر فاستكثر من الصديق، فإنك على العدو قادر، وإياك والخُطّب فإنها نشوار (٢٠٠٠ كثير العِثَار.

\* \* \*

قال أبوحاتم ، وكان البذّال أبوالعلاء ، وهو من بنى مازن بن عمرو بن تميم مَرِض، فقالوا : كيف تَيجِدُك ؟

فقال : أجدنى مَغْفُورا .

قالوا : يا أبا العلاء ، أوْص .

<sup>(</sup>١) الفرس المحذوف هي التي تحرك جنبها أو عجزها في المشي ، أو هي تداني خطوها .

<sup>(</sup>٢) الفرس المهلوب هي التي تتقرب من الحصان أوهي المتجنّية له. ضد . (٣) اللثق،هوالبلل.

<sup>(</sup>٤) الخميس هو الجيش ، لأنه خس فرق، المقدمة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة، والساقة.

<sup>(</sup>ه) أى ظهوركم . (٦) النشوار بالكسر ما تبقيه الدابة من علفها ، والمراد أن الخطب خيها فضل كلام لا يؤمن الصواب فيه ، فيعثر اللسان ، والعثار بالكبسر هو الشر .

قال: بما أوصى ؟

نم قال:

رَّ اللَّهُ عُرَيْثِ إِرْفَعَا وِسَادِى وَاسْتَوْصِياً بِالْجَأَّةُ التَّـلَادِ<sup>(۱)</sup> مَا ابْنَى حُرَيْثِ إِرْفَعَا وِسَادِى مَا إِنَّمَا حَوْلَكُمُ الْأَعَادِى

. ثم قال : ما لـكما عندى وصية نجير هذا .

( وابنا حريث ابنا أخيه ) .

\* \* \*

وصية شبث بن ربعي

وأوصى شَبَتَ بن رَبْعِي فقال: هـذا ما أوصى به شبث بن ربعى ، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محداً عبده ورسوله ، وأن الجواد فى الجنة ، وأن البخيل فى النار .

انظروا ابنتي فلا تزوّجوها إلا كريما ، ولا تدفنوني عند مقابر بني طُهيّة (٢) .

\* \* \*

وسية وَكِيع بن أبي سُود

قال : وأوصى وَكِيع بن أبي سُود ، وكان أحمق النـاس ، وأظهر [هم] (٢٠) موقا<sup>(١)</sup> ، فقال :

« يا بَنِيّ ، إنّى لو قد هلكتُ أناكم قوم قد شمَّرُوا ثيابهم ، وحلَقُوا شواربهم ، وعفّروا حِباههم ، وعلّو وإنّ قِبَل وعفّروا حِباههم ، فقالوا ، إن لنا على أبيكم دَيْنا فاقضوا دين أبيكم ، ألا وإنّ قِبَل أبيكم تَبِعات إن ينفرها الله له فالدّين أهون مما هنالك ، وإن تكن الأخرى فلا يَهْلَكُنّ أبوكم وتَذْهَبَ أموالكم » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوسادكالوسادة المتكأ والمحدة ، ويثلث؛ والجلة التلاد الأموال العظيمة .

<sup>(</sup>٢) طهية بالضم اسم قبيلة عربية .(٣) ف الأصل : وأظهره .

<sup>(</sup>٤) الموق هو الحمق فى غباوة .

وصية ابن الأهتم

قال لما ثقل ابن الأهتم أظهر ماله ودعا بنيه ، فقال :

" يا كَبِيّ ، دُولَكُم (١) ، فقد كفيتكم كَدَّه ، وصَفَا لَكُم ما اشْتَهَيْتُم منه ، وإنّ الله لَوَدِدْت أنه وإنّا جمته لنَبُوة الزمان ، وجَفُوة السلطان ، ومُباهاة العشيرة ، وأَبْم الله لَوَدِدْت أنه كان بين ضِلْمَى حمار بالفَلَاة ، أو بقراء مقحل (٢) » .

\* \* \*

### وصية المهلب

قال : ولما حضرت [٢٩] المهلب الوفاة جمع بنيه فقال :

«أوسيكم بتقوى الله وصلة الرحم ، فإن تقوى الله تعقب الجنة ، وإن صلة الرحم تُنْسِيُ (٣) في الأجل ، وتُتْمِرُ الدار ، وتجمع الشَّمل ، وتسكثر المدد ، وتُعْمِرُ الدار ، وتعز الجانب ، وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرحم (أفإن معصية الله تعقب النار ، وإن قطيعة الرحم تورث القلة والذِّلة ، وتفرق الجمع ، وتدع الدار بَلَاقِع (٥) ، وتطمع العدو ، وتُبدِي العورة . م

يا بَنِيّ ، قومَكم ، قومَكم ، إنه ليس لكم فضل عليهم ، بل هم أفضل منكم ، إذ فضَّاوكم وسوَّدوكم ، ووَطِئُوا أعقابكم ، وبلغوا حاجتكم فيما أردتم ، فلهم بذلك حقّ عليكم وبلالاعندكم ، لا تؤدُّون شكره ، ولا تقومون بحقّه ، فإذا طلبوا فأطلبوهم ، وإذا سألوا فأعطوهم ، وإن لم يسألوا فأبتدأوهم ، وإن شتموا فاحتملوا لهم ، وإن غَشُوا أبوابكم فلتُفتح لهم ، ولا تُعلق دونهم .

يا بَنِي ، إنى أحب للرجل منكم أن يكون لفِعله الفضلُ على لسانه ، وأكره أن يكون للسانه الفضل على فعله .

<sup>(</sup>١) المسند إليه محذوف ، والمراد ، دونكم مالى الذي خلفته .

<sup>(</sup>٢) القراء الوعاء والإناء ، والمقحل أى المسدود . (٣) تؤخر .

<sup>. (</sup>٤) زيادة في هامش الأصل بخط مخالف . ﴿ ﴿ وَ ﴾ البلقِع القفي .

يا بنى ، اتقوا الجواب وزلة اللسان ، فإنى رأيت الرجل يمثر قد مُه فيقوم من رئته ، فينتمس منها سَويًا ، ويزل لسانه فيُو بِقه () وتكون فيه هَلَكَتُه ، يا بنى ، إذا غَدَا عليكم رجل وراح فكفَى بذلك مسألة وتذكرة بنفسه (٢) يا بنى ، ثيابُكم على غيركم أجمل منها عليكم، ودوابُّكم تحت غيركم أجمل [٣٠] منها يحتكم ، يا بنى ، أحيوا المعروف وافعلوه ، واكرهوا المنكر واجتنبوه ، وآثروا الجود على البخل ، واصطنبهوا العرب وأكرموهم ، فإن العربي تَعدُه العِدة فيموت الجود على البخل ، واصطنبها العرب وأكسفه إذا وصلت إليه في احتمالها وشكرها ، والوفاء منها لصاحبها ؟ .

يا بنى "، سوِّدوا أكابركم وأعزّوا ذوى أسنانكم تَمظموا بذلك ، وارحموا صغيركم ، وقرِّبوه ، وأَلْطفوه ، وأجيروا يَتِيمَكُم ، وجودوا عليه بما قدرتم ، وخذوا على أيدى سفهائكم ، وتمهدوا جيرانكم وفقراءكم بما قدرتم عليه ، واصبروا للحقوق ، واحذروا عار عدو كم عليكم فى الحرب بالأناة والتُّؤدة فى اللقاء ، وعليكم بالتماس الخديمة فى الحرب لعدو كم ، وإياكم والنَّرق والعجلة ، فإن المكيدة والأناة والخديمة أنفع من الشنجاعة .

واعلموا أن القتال والمكيدة مع الصبر ، فإذا كان القضاء عند اللقاء ، فإن ظفر امرؤ وأخذ بالحزم قال العاقل : قد أتى الأمر من وجهه ، وإن لم يظفر قال : ما ضيّع ولا فرّط ، ولكن القضاء غالب ، فالزموا الحزم على أى الحالين وقع الأمر ، والزموا الطاعة والجماعة ، وإياكم والحلاف و فراق الجماعة ، تواطأوا ، وتوازروا ، وتواسلوا ، وتماطفوا فإن ذلك يثبت المودة ، وتحابوا ، وخذوا فيا أوصيكم به بالجد والقيام به تظفروا بدنياكم ما كنتم فيها [٣] وآخرتكم إذا صرّتم إليها ، ولا قوة إلا بالله ، وليكن أول ما تبدءون به أنفسكم إذا أصبحتم ، تعلموا القرآن والسنن والفرائض ، تأدّبوا بأدب الصالحين من قبلكم ، من سكفيكم الصالح ، ولا تُتقاعدوا أهل الدّعارة

<sup>(</sup>١) يوبق : يهلك. (٢) المعنى، لاتلجئوا النازل عليكم إلى إراقة ما وجهه، فكونوا نبهاء.

والرببة ، ولا تخالطوهم ، ولا يُطمعن في ذلك منكم ، وإياكم والخفَّةَ في مجالسكم وكثرة الكلام ، فإنه لا يسلم منه صاحبه ، وأدُّوا حق الله عليكم فإنى قد أبلغت. إليكم الوصية ، واتَّخذت لله عليكم الحجَّة » .

قال : وتُوُفِّي المهلُّب رحمه الله تمالي بمَرْ و الروذ بخراسان ، فقال نهار بن تَوْسِمة :: أَ لَا ذَهَبَ الْفَزُورُ الْمُقَرِّبُ لِلْفِنَى ﴿ وَمَاتُ النَّدَى وَالْحَزْمُ بَعْدَ الْمُهَلَّبِ أَقَامَ مِمَرُو الرُّوذِ رَهْنَ ثَوَابِهِ وَقَدْ غُيِّبًا عَنْ كُلِّ شَرْقِ وَمَغْرِبِ قالوا: ثم وَ لِيَ بعده قَتَيَبة بنُ مُسلم الباهليِّ، فدخل عليه نهار بن تَوْسِمة ، فقال له تتيبة :: أأنت القائل في المهلب ، ألا ذهب الغزو ؟

فقال: أنا الذي أقول:

وَلَا هُوَ فِينَا كَارِنْ كَانِ مُسْلِمٍ مَا كَانَ مُذْ كُنًّا وَلَا كَانَ قَبْلَنَا وَأَقْسَمَ فِينَا مَغْنَمًا بَعْدَ مَغْنَمِ أُعَمَّ لِأُهْلِ الشِّرْكِ تَتَلَّا بِسَيْفِهِ فقال: إن شئت فأقلل، وإنشئت فأكثر، والله لا تصيب منى خيرا، يا غلام،

حلِّق على اسمه .

ولزم منزله حتى وَلِي يزيد بن المهلب خراسان ، فأتاه نهارٌ ، فدخل عليه ، وأنشأ يقول:

إِنْ يَكُ ذَنبِي يَا قُتُيبَةُ أُنَّنِي بَكَيْتُ امْرَأَ فِي الْمَجْدِ قَدْ كَانَأُوْحَدَا وَغَيْثَ مِنْيَاثِ أَطَلْنَ التَّلَدُّدَا(١٠ [٣٢] أَبَا كُلِّ مَظْلُومٍ وَمَنْ لَا أَبَا لَهُ ۗ إِلَى إِذَا أَبْقَى يَزِيدًا وَعَمْلَدَا فَشَانَكَ ، إِنَّ اللَّهَ إِنْ سُوْتَ مُحْسِنْ ﴿

فقال له : إحْتَكِم .

قال: مائة ألف.

فأعطاه مائة ألف درهم .

<sup>(</sup>١) التلدد : التلفت ، والمعنى أن كرم يزيد بن المهلب قد عم النواحى .

ویقال: إن تخلد بن یزید بن المهلب هو الذی أعطاه ، لأن أباه قد كان قدّمه خلیفته علی خراسان ، فكان یقول بهد موت مخلد: رحم الله تخلدا ، ما ترك لی بهده من قول .

#### \* \* \*

قالوا: وقدم قيس بن زهير على النَّمِر بن قاسِط بعد الهَبَاءة (١) ليقيمَ فيهم، فقال: يا معشر النمَـر، أنا قيس بن زهير، غريب، حَرِيب (٢)، فانظروا إلى اممأة قد أذلها الفقر وأدَّبها الغني، لها حَسَب وجمال، فزَوِّجُونِها.

فنظروا له امرأة على ما وسف ، يقال لها « ظُبْيَة » ابنة الكيّس النمرىّ ·

فقال لهم : إنى لا أقيم فيكم ، إنى فَخُور غَيُور آنِف ، ولمَّلني أن لا أغار حتى أرى ، ولا أفخر حتى أسمع ، ولا آنف حتى أظلم .

فأقام حتى وُلِد له غلام، فسمّاه «خليفة» ، ثم بدا له أن يرتحل عنهم ، فقال لهم:

« إن لكم على حقّا، وإنى أوصيكم بخصال فاحفظوها ، عليكم بالأناة فإن بها
تُنال الفرصة ، وتَسْوِيدِ من لا تُعابون بتسويده ، والوفاء ، فإن به يعيش الناس ،
وإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة ، ومنع ما تريدون منعه قبل القسر ، وإجارة الجار على الدهر ، وتنفيس المنازل عن بيوت الأيا تمي وخلط الضيف بالعيال .

[٣٣] وأنهاكم عن الرِّهان فإنى به أثْكَلت مالكا ، وعن البّغى فإنه صَرَع رُهُيْرا ، وعن السّرَف في الدماء ، فإنّ قَتْلَ أهل الهباءة ألزَ منى العار ، ولا تعطوا في الفضول فتمجزوا عن الحقوق، ولا تبيتوا بعراص (١) الغدر، وإياكم وعورات الناس، ولا تردّوا النساء عن الأكفاء فإن لم تصيبوا الأكفاء فإن خير أزواجهن القبر ،

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى الحرب الشديدة التي وقعت بينه وبين حي من العرب ، اسمه هب بسبب سباق داحس والفداء المشهورة . (۲) الحريب من سلب ماله. (۳) الأيامي جم أم، وهي من لازوجلها ، بكرا أو ثيبا ، ومن لا امرأة له . (٤) جم عرس بالفتح ثم السكون ، مثل العرصة ، وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، وقد جاء في القاموس المحيط أنه (العرس) وأن المحدثين يلحنون فيجعمون الصاد ...

واعلموا أنى أصبحت ظالما مظلوما، ظلمتنى بنو بَدْر بِقَتْلِمالك، فَقَتَلَتْ من لا دُنب له. ثم قال :

لَّ فَأَصْبَحْتُ عَلَالِماً مَظْلُوماً رَ فَأَصْبَحْتُ بَعْدَهُمْ مَرْخُوماً مِ وَكَانُوا لِلنَّاظِرِينَ نَجُوماً وَاحِدًا كَانَ فِيهِمُ مَعْلُوماً لِنَّاظِرِينَ نَجُوماً لِنَّاظِرِينَ نَجُوماً لَلَّ مَاءً نَهُوماً لَى اللَّمَاءُ نَهُوماً سِ عَظِيماً وَرَأَيْهُمْ مَوْصُوماً سِ عَظِيماً وَرَأَيْهُمْ مَوْصُوماً تَقَدُ كَانَ دَاحِسٌ مَشْتُوماً تَقَدُ كَانَ دَاحِسٌ مَشْتُوماً مَعْشُرًا كَانَ يَوْمُهُمْ مَعْتُوماً مَعْشُرًا كَانَ يَوْمُهُمْ مَعْتُوماً رَ وَأَمْنِ الطَّرِيدِ حَظًّا عَظِيماً مَعْمُوماً لَحَوْمة مَعْدُوماً خَوْلَة مَعْمُوماً مَعْدُوماً مَعْمُوماً مَعْمُوماً حَوْقَ مَعْمُوماً مُعْمِلًا مَعْمِياً مِعْمُوماً مَعْمُوماً مُعْمَاعِها مَعْمُوماً مَعْمُوماً مَعْمُوماً مَعْمُوماً مَعْمُوماً مِعْمُوماً مُعْمُوماً مَعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمِوماً مُعْمُوماً مُعْمِوماً مُعْمُوماً مُعْمِوماً مَعْمُوماً مُعْمِوماً مُعْمُوماً مُعْمَاعِهُ مَعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمِوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمِعُوماً مُعْمِعُ مُعْمُوماً مُعْمِعُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمُوماً مُعْمِعُ مُ

\* \* \*

وصية مجاشع

ذكروا أن مجاشع بن شُرَيف ، أو نحاسِن [٣٤] بن معاوية بن شُرَيف قال في حرب النعان بن الشُّقيَّةُ (٢٠):

« يا بنى تميم ، أقلُّ الناس رحمة الملوك ، إن الملوك يُنكَلِّلون بالشق السميد ، ومَنْجاة من ناوَأ الملوك الصبر وكتمان السر ، وأول الظفر الاجتماع ، وأول البلاء الفشل ، وآفة الكرم جوار اللئام ، وقد غلب على الكرم من سبق إليه ، احفظوا

(١) المعنى أن قبيلة النمر قوية شديدة البأس، يقدمون غيرهم . (٧) الشقيقة بالتصفير ، السم جدة النمان بن المنذر .

أَلسنتكم يَهُمَ على عدوكم كيدُكم ، إنه من كتم سِرَّه عَمِيَ كَيْدُه على عدوه » .

وصية أسيد بن أوس

ذكروا أن أُسَيْد بن أوس انطلق إلى الحارث بن الهبولة النسانى ، وكان أسيد أخا مماوية بن شُرَيف لأمه ، وأمهما مَاوِيّة بنت الرضا البارق ، يستمدّه في حرب ابن الشقيقة ، فلما قدم عليه قال :

« إنما يُوتَق في الشدّة بذي القرابة ، وبصفاء الإخوان ، وبصدق أهل الوفاء ، إن خير السجيّة ما لم يُتكلّف ، وخير الأعوان على البخل السخاء ، والعفو منتهى البرّ ، الزم البرَّ يَبرُكُ بنوك ، أخَّر الغضب وادفع بالأَناة ، وآخر الدواء الكيّ ، وخير الثواب الشكر ، وخَطَل القول غَواية ، ومنتهى البرّ الهوى ، والصدق تمام المروءة ، والكذب يفسد الفَعال ، وتصرّف الأحوال ينيّر الرجال ، وأغنى الخصال عن المادة العَفاف ، وخير السيّرة العفو ، وترك العقوبة يسلُّ السَّخِيمَة » .

\* \* \*

## [٣٥] وصية صيني بن رياح

ذكروا أن.صيني بن رياح أبا أكثم بن صيني قال:

« سلطانك على أخيك على كل حال ، فإذا أخذ السيف فلا سُلطان لك عليه ، وكنى بالمشرِ فيّة (١) واعظا ، وترك الفخر أبقى للثناء ، وأسرعُ الجرّم عقوبة البغى ، وشر النّصْرة التعدّى ، وأ لاَم الاخلاق أضيَقُها ، ومن سوء الأدب كثرة العتاب ، واقرَعُ الأرض بالمصا<sup>(٢)</sup> » . فذهبت مثلا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السيوف الجيدة ، وتنسب إلى مشارف الشام ، وهى قرى من أرس العرب تشارف أرض بلاد العجم . (۲) القرع بالفتح : الضرب ، والمراد أن ينبه الإنسان صاحبه عند خطئه ، وأصل المثل أن عاص بن الظرب طعن في السن ، وأنسكر قومه من عقله شيئا ، فقال لبنيه : إذا رأيتموني خرجت من كلاي وأخذت في غيره فاقرعوا إلى المجن بالعصا ، فسكانوا يقرعونه والأرض.

وصية أبي جهم بن حذيفة العدوى

قال أبو حاتم ، وحدد ثنا الثُقَّةُ عن أبى يمقوب الثُقَفِى عن عبد الملك بن عُمَير اللخمِيّ قال ؛ جاء أبو جهم بن حُذَيفة المَدَوى ، وهو يومئذ ابن مائة سنة إلى مجلس لقريش ، فأوسموا له عن صدر المجلس ( وقائل يقول ، بل كان عُرْوَةٌ بنُ الزبير ) .

فقال أبو الجهم : يا بَيني أخى ، أنتم خير الكبيركم من مَهْرَة لكبيرهم .

قالوا : وما شأن مهرة وكبيرهم ؟

قال: كان الرجل منهم إذا أسن وضعف أناه ابنه أو وليه فَمَقَلَه () بعقال ، ثم قال: قم . فإن اسْتَتَمَ قائما ، وإلّا حمله إلى مجلس لهم يُجرى على أحدهم فيه رزقه حتى يموت ، فجاء شاب منهم إلى أبيه ، ففعل ذلك به ، فلم يستتم قائما ، فحمله ، فقال : يا بنى ، لا تفعل ، فقال : يا بنى ، لا تفعل ، فوالله لقد كنت تمشى خلنى فما أَخَلِفُك ، وأَمَاشِيك فما أَبُدُّك ( أَى أسبقك ) ، وأسقيك الدُّوا يَة ( يعنى اللبن ) قائما .

وكانت العرب إذا أُسْقِيَ الغلام اللَّبَن قائمًا [٣٦] كان أسرع لشبابه .

فقال: لا جَرَم، لا أذهب بك.

فاتخذته ميرة سنة .

\* \* \*

وصية أبى الأسود الدؤلى

وأوصىٰ أبو الأسود الدؤلى ابنته ليلة البِناء بها فقال :

« يا 'بنية ، كان النساء أحق بأدبكِ منى ، ولكن لابدلى منه ، يا بنية ، إن أطيب الطيب الماء (٢) ، وأحسن الحسن الدُّهن ، وأحلى الحلاوة الكُحْل ، يا 'بنيّة ، لا تكثرى مباشرة زوجك فَيَمَلَّكِ ، ولا تَبَاعَدِي عنه فيَجْفُوك ، ويَمْتَلَ عليك ، وكونى كما قلت لأمّك :

<sup>(</sup>١) العقل هو أن يشد وظيف البعير إلى ذراعه ، وعقل الرجل شد ساقه إلى فخذه .

<sup>(</sup>٢) المعنى : أن النظافة بالماء خير من الطيب مع الوسخ .

خُذِى الْمَفْوَ مِنِّى تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي وَلَا تَنْطِقِي فِي سَوْرَ نِي حِينَ أَغْضَبُ خُذِي الْمَفْوَ مِنِّي الْعُبُّ يَذْهَبُ وَلَا تَنْطِقِي أَنْ يَلْبَثُ الْحُبُّ يَذْهَبُ وَالْأَذَى إِذَا اجْتَمَمَا لَمْ يَلْبَثُ الْحُبُّ يَذْهَبُ

\* \* \*

وصية أبى بكر الصديق رضي الله عنه

قالوا: أوصى أبو بكر عمرَ بن الخطاب ، رضى الله عنهما ، فقال :

« إن لله عملا بالليل لا يَقْبَله بالنهار ، وعملًا بالنهار لا يقبله بالليل ، إنه لا يقبل نافلة حتى تؤدّى الفريضة ، فإنه إنما أنقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق ، وثقله عليهم ؛ ويحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق غدًا أن يكون ثقيلا ، وإنما خفّت موازين من خَفّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم ، ويحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا ؛ إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم ، وتجاوز عن سيئهم ، فإذا ذكر تُهم قلت إلى أخاف ألا أكون من هؤلاء [٣٧] ، وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ، وبجاوز عن حسنهم ، فإذا ذكر تُهم قلت إلى لأرجو ألا أكون من هؤلاء ، وذكر آية الرحمة وآية المغذاب ليكون العبد راغبا راهبا لا يتنمنى على الله غير الحق ، ولا يُلقى بيديه والى التهاكمة ، فإن حفظت وصيتى فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ، ولست يمُعْجِزه .

\* \* \*

قالوا: وقال ابن داب ، قالت أسماء بنت عيس: دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر رضى الله عنهما في اليوم (١) الذي قُبض فيه .

نقال: ياعمر، محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أثرَته إيّانا على أهله، ووالله إن كنا لنرسل إليهم من فَضْلة ما يأتينا منه، وصحِبْتَنى ورأيتَنى، فوالله ماعت فحلت ، ولا توهمت فشُبِّه لى ، وإنى لعلى بصيرة من رأى .

<sup>(</sup>١) كانت وفاة أبي بكر لبمان بقين من شهر جادي الآخرة سنة ١٣ هـ.

ياعمر، إن أول ما أحدّرك به نفسك ، فإن لكل نفس شهوة ، فإذا أجابتها اليها دعنها إلى ماهو أعظم منها ، وأحسد رك هؤلاء الرهط من المهاجرين ، فإنى قد رأيتهم طَمَحَتُ أبصارهم ، ونفخت أجوافهم ، وتمتى كل اصى منهم لنفسه ، فاحملهم على الطريق الواضح يَكُفُوك أنفسهم ، واعلم أنهسم لن يزالوا لك هاببين ماهيبت الله عن وجل ، فرقين منك مافر قت منه ،

هذه وصيتي إياك ، وأُقَرَأُ عليك السلام .

\* \* \*

ِ وَصَيَّةً عَمْرُ بِنَ الْخُطَابُ ، رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ .

وذكروا عن قطرَ بن خليفة وغيره أن عمر [٣٨] بن الخطاب دعا عبدَ الله بن عمر، رضى الله عنهما ، فقال :

«أَى بُرِينَ ، إذا قام الخليفة بمدى فائتِهِ ، فقل له ، إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يُقرِئك السلام ، ويوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ويوصيك بالمهاجرين والأنصار ، أن تقبل من محسنهم ، وتتجاوز عن مُسيئهم ، ويوصيك بأهل الأمصار خيرا ، فإنهم غيظُ المدو وجُباة الفَى ، لا يحمل فَيْنَهم إلاعن فضل منهم ، ويوصيك بأهل البادية خيرا ، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام ، أن تأخذ من حواشى أموالهم فيرد على فقرائهم ، ويوصيك بأهل الذمة خيرا ، أن تقاتل مِنْ ورائهم ولا يكلّقوا فوقطاقتهم .

وصية على بنأ بي طالب ، رضي الله عنه .

قال أبو حاتم ، وحدثونا عن أبى بِحْنَفَ قال ، حدثنى عبد الرحمَ بن جُندبعن أبيه قال ، دخلت على على أبي طالب ، رضى الله عنه أسأل به لمّا ضربه ابن مُلْجَم ، فقمت قائما ، ولم أجلس لمكان ابنته ، دخلت وهي مستترة ، وهي مُشتهرة ، فدعا على الحسن والحسين ، رضوان الله عليهم ، فقال :

«أوسيكما بتقوى الله ، ولا تَبْغِيا الدنيا وإن بَفَتْكا ، ولا تَبْكِيا على شي منها زُوِى عنكما ، وأضيفا الجائع ، وأعينا الضائع ، وأضيفا الجائع ، وكونا للظالم خصا ، وللمظلوم عَوْنا ، ولا تَأْخُذْ كُما في الله لومة لائم .

ثم نظر إلى ابن الحنفية ، فقال :

هل فهمت ما أوصيت ُ [٣٩] به أُخَويك ؟

قال: نعم .

قال: أوسيك بمثله، وأوسيك بتَوْ قِير أخويْك، وتَزْ بين أمرهما، ولا تقطع أمرا دونهما.

وقال لهما: أوسيكما به ، فإنه شَقِيقُكما ، وابن أبيكما ، وقد علمهما أن أباكماكان يحبّه ، فأحبّاه .

وذكر آخرون عن إبراهيم بن أيوب الأَسَدى قال ، حدثنى عمرو بن شَمِر عن جابر الجُمْفِيِّ عن عجد بن علِيِّ قال :

أوصى على الحسن بن على رضى الله عنهم ، هذا ما أوصى به على بن أبى طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ، ثم إن صلاتى ونُسكى وعياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمر ت ، وأنا أول المسلمين . وإنى أوصيك ياحسن وجميع ولدى ومن بلغه كتابى هذا بتقوى الله ربًكم ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفر قوا ، فإنى سمعت

ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميما ولا تَفر وا ، فإنى سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صلاحُ ذات البين أفضل من عام الصيام والصلاة ، انظروا ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب ، والله الله في الأيتام ، فلا تغيرن أفواههم بحضرتكم ، والله ، الله في الضّعِيفين ، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : أوصيكم بالضميفين خيرا .

والله ، الله في القرآن فلا يسبقكم [٤٠] بالعمل به غيرٌكم ، والله ، الله

فى الصلاة ، فإنها عمود دينكم ، والله ، الله فى الزكاة فإنها تطنى ، غضب ربّكم عنكم ، والله الله فى سيام رمضان فإن سيامه جُنَّة لكم من النار ، والله ، الله فى الحج فإن بيت الله إذا خَلَا لَمْ تُنَاظَرُوا ، والله ، الله فى الفقراء والمساكين ، فشاركوهم فى معايشكم وأموالكم . .

عليكم يا بَـنِيُّ بالبر والتواصل والتَّبَارُ (١) ، وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق ، وتعاونوا على البرِّ والتقوى ، ولا تعاونوا على الإِثم والعــدوان ، حفظكم الله من أهل بيت ، وحفِظ فيكم نبيَّكم ، صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

حدثنا أبو حاتم قال ، وأخبرونا أن ابن مُلجم خطب امرأة (٢٠ ، وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه ذكروا أنه قتل أخاها ، فقالت :

أتروجك على ثلاثة آلاف<sup>(٣)</sup>، وعَبْدٍ، وقَيْنَة (١)، وقتل على بن أبى طالب.
 فقال: لك الثلاثة الألف، والمبدُ، والقينةُ.

فأبى أن يقتل لها عليًا .

فقالت : والله ، لا أَنْكِحُكِ نفسي .

أثم جاد لها بعدُ بقتِله .

فخرج، فضربه بسيفه في رأسه، فقتله، فقُتِل.

ثم أتى به دار المرأة ، فأشرفت وهم يحرقونه . فقالت :

ثَلَاثَةُ آلَانِ وَعَبْدِ وَقَيْنَةً وَقَدْلُ عَلِي بِالْخُسَامِ الْمُصَمَّمِ الْمُصَمِّمِ الْمُسَمِّمِ الْمُصَمِّمِ اللهِ الْمُصَمِّمِ اللهِ الْمُصَمِّمِ اللهِ الْمُصَمِّمِ اللهِي الْمُصَمِّمِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التبار هو البر . (٢) هي الرياب ابنة قطام ، وكانت قطام ترى رأى الخوارج.

<sup>(</sup>۳) ثلاثة آلاف درهم (راجع صحيفة ۲۱۳ من كتاب الأخبار الطوال للدينورى طبعة مكتبة عليمي الحلي سنة ۲۰۹۰) . (٤) الفينة هي الجارية .

قال: فلما غيَّبَهَ الحسن بن على ، رضى الله عنهما ، صعد المنبر ، [٤١] فجمل يربد الكلام ، فتخنقه العَبْرة .

(أ قال رجل: فرأيته كذلك وأنا فى أصل المنبر أنظر إليه ، وكنت من أنزَرِ الناس دَمْعَة ، ما أقدر أن أبكى من شىء ، فلما رأيت الحسن يريد الكلام ، وتخنقه العبرة ) صرتُ بمدُ من أغزر الناس دَمْعَة ، ما أشاء أن أبكى من شىء إلا بكيت .

قال: ثم إن الحسن انطلق ، فقال ، الحسد لله رب العالمين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، نَحْتَسِبُ عند الله مُصابَنا بأبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنا لن نصاب بمثله أبدا، وتحتسب عند الله مصابنا بخير الآباء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنَّى لا أقول فيه الغداة إلا حقا ، لقد أصيبت به البلاد والعباد والشجر والدواب، فرحم الله وجهه ، وعذّب قاتله .

ثْمُ نُولُ ، فقال : عَلَىَّ بابِنْ مُلْجَمِ .

فاً تى به .

فإذا رجل وَاضِحُ الجِبين والثَّنَايَا ، له شعر وارِد ( يعنى طويلا ) 'يَخْطَرُ به حتى وقف ، فلم يُسَلِّم .

فقال : يا عدو الله ، قتلت أمير المؤمنين ، وخَيْرَ الناسَ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال : يا حَسَنُ ، دَعْنِي من كلامك هذا ، هل لك في أَمْرٍ أَعْرِضُه عليك ، لا بأس لك به إن قَبِلْتَه .

قال: وما هو ؟

قال: أسير إلى معاوية بالشام ، عدوى وعدو أبيك فأرُوم قتله ، فإن تتاته كنتُ قد قتلتُ أَعْدى الناس لكم، وإن لم أقتله قُتِلْت فأنا مقتول فى كلتا الحالتين. قال: لا والله يا عدو الله ختى أنفذ فيك ما أمرنى به أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين مكتوب بخط نخالف لخط المتن على هامش المخطوط.

قال : وما الذي أمرك به أبوك ؟

قال: جمعنا ، فقال ، يا بمبئ (() ، إياكم أن تخوضوا في [٤٧] دما السلمين ، وأن تقولوا ، فُقِل أمير المؤمنين ، أَكَا لا يُقْتَلَنَ فِي إِلاَ قاتلي ، وضَرْبَة بضربة ، فإياك يا حسن والمُثْلَة (() ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ولو بالكلب المَقُور ، قال ، يقول عبد الرحمن بن ملجم ، والله إن كان أبوك ما عَلَمْنا لَمِدُلا في الرضى والغضب إلا ماكان منه يوم صفّين ، حين حكم في دين الله ، أَفَشَكُ أبوك ، أَيْ بُنَى ، في دينه ؟

فضربه ضربة ، تلقاه<sup>(۳)</sup> بخنصره ، فقطعها . ثم ضربه أخرى فى الموضع الذى ضرب فيه أباه ، فقتله .

\* \* \*

وحدُّ ثُونًا ، أن معاوية رحمة الله عليه فَخَر يوما والحسن جالس .

- فقال معاوية : أنا ابن بطحاء مكة ، أنا ابن أَغْزَرها جُودا ، وأكرمها جُدُودا ، أنا ابن من ساد قريشاً فَضْلًا ، نَاشِياً وكَهْلًا .

فقال الحسن رضى الله عنه ، أَعَلَى تفتخر يا معاوية ؟ أنا إن عُروق الثَّرَى ، أنا ابن مَا وى التُّرَى ، أنا ابن من جاء بالهدى ، أنا ابن من ساد الدنيا بالفضل السابق والجود الراثق والحسب الفائق ، أنا ابن من طاعته طاعة الله ، ومعصيته معصية الله ، فهل لك أب كأبى تُباهِينى به ، أو قديم كقديمى تُسامِينى به ؟ قل ، نعم ؟ أو ، لا . قال : بل أقول ، لا ، وهى لك تصديق .

فقال الحَسن :

اَلْحَقُ أَبْلَجُ مَا يَخِيلُ سَبِيلُهُ وَالْحَقُ يَعْرِفُهُ ذُوُّو الْأَلْبَابِ<sup>(1)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : يابني عبد الملك ، ولعل عبد الملك زيادة من الناسخ ، نتيجة خطأفي النظر.

 <sup>(</sup>٣) المثلة هن المبالغة في القصاص .
 (٣) الضمير يعود على السيف المفهوم من الكلام .

 <sup>(</sup>٤) بلج الصبح: أضاء وأشرق كأبلج ، وكل متضح فهو أبلج ، والإبليجاج الوضوح .
 وسبيل الحق معروف غير مظنون ؟ وذوو الألباب هم أصحاب العقول .

قال ، وحدثونا عن أبي نُميم عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: [27] سمعت عبدالملك بن مُمير قال ، حدثني رجل من تقيف قال ، استعملني على بن أبي طالب، رضى الله عنه على عَلَبَرا(۱) ، ولم يكن السواد(۲) يسكنه المصلون(۳) فقال لى بين أيديهم ، استوف خَراجَهم منهم ، فلا يجدوا فيك ضَمْفا ولا رُخْصَة ، ثم قال لى ، رُحْ إلى عند الظهر ، فَرُحْنا إليه ، فلم أجد عليه حاجبا ، يَحْجُبُني دونه ، ووجدته جالسا ، وعنده قدَح ، وكُوزٌ من ماء ،

فدعا بِظُبْيَة ( يعني جرابا صغيرا ) .

فقلت فى نفسى لقد أمِنَنى حين "يخرج إلى جَوْهر ا ، فإذا عليها خَاتَم ( ) . فقلت فى نفسى لقد أمِنَنى حين "يخرج إلى جَوْهر ا ، فإذا عليها ، سُوَ "يق .

فَصَبُّه فِي القِدْحِ ، فشرب منه ، وسقاني ، فلم أُصْرِبر .

فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتصنع هذا بالمراق ؟ طمامُ العراقِ أكثر من ذلك .
فقال: إنما أشترى قدر ما يكفينى ، وأكره أن يُفنَى فَيَضَعُ فيه غَيْره ، فإنى لم أختم عليه بخلًا عليه ، وإنما حفظى لذاك ، وأنا أكره أن أدخل بطنى إلا طيبا ، وإنى قلت لك بين أيديهم الذى قلت لك لأنهم قوم خُدْع ، وأنا آمرك الآن بما تأخذهم به إن أنت فعلت ، وإلا أخذك الله به دونى ، وإن بلغنى عنك خلاف ما آمرك به عزلتك .

لا تبيعن لهم رزقاً يأكلونه ، ولا كُسُوءَ شتاء ولا صيف ، ولا تضربن رجلا منهم سوطا فى طلب درهم ، فإنا لم نُوثمر بذلك ، ولا تبيعن لهم دابّة يعملون عليها ؟ إنّا أمر نا أن نأخذ منهم العفو .

قال: إذَن أجيئك كما ذهبت.

قال: وإن فعلتَ .

<sup>(</sup>١) بلد من بلاد المراق . (٢) الأرض الزراعية بين نهرى دجلة والفرات .

<sup>(</sup>٣) المراد المسلمون . (٤) أى مغلقة .

َ [٤٤] قال : فذهبتُ ، فتَتَبَمَّت ما أمرنى به ، فرجمت ، ووالله ما بقى درهمواحد إلا وفيّته .

\* \* \*

وصية معاوية رحمة الله عليه

قالوا : وأخبروني أن مماوية لما حضرته الوفاة قال لابنه يزيد :

« إنى كفيتك الحلّ والتّر حال ، أو قال الرّحل والترحال ، ووَطَأْتُ لك الأشياء، وذ للت لك الأعزاء ، وأخضعت لك أعناق العرب ، وجمعت لك ما جَمَعَ وَاحِد ، فانظر أهل الحجاز ، فإنهم أصلك ، فأ كُرِمْ مَنْ قَدِم عليك منهم ، وتعقد من غاب عنك منهم ، وانظر أهل العراق ، فإن سألوك أن تعزل عنهم في كل يوم عاملا فافعل ، فإن عزل عامل أحب إليك من أن يُشهرَ عليك مائة ألف سيف ؛ وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك () ، وإذا أصبت بهم عدول فاردُدهم إلى بلادهم ، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم .

وإنى لست أخاف عليك من قركيش إلا الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، رضى الله عنهم ؛ فأما الحسين ، فإن له رَحِما وحَمَّا عظيا ، فإن قدرت عليه فاصفح عنه ، فإنى لو أوتى به عفوت عنه ؛ وأما ابن عمر ، فيُقيَّده إيمانه ؛ وأما ابن الزبير فخب (وغان الثملب، موأما ابن الزبير فخب (وغان الثملب، فإن أمكنته الفرصة وَ آب ، فإن فعل فقدرت عليه أن تقطمه إرباً إرباً فافعل » .

قال ، وحدّثونا عن ابن عَيّاش المَنْتُوف قال ، لما حضر معاوية [20] الموت ، ويزيد ابنه غائب ببيت المقدس ، وقال آخرون ، بل فى الصيد ، دعا معاوية مسلم ان عُقبة المُرّى ، والضَّحَّاك بن قَيْس الفِهْرِى ، فقال :

« أَبَلَمَا يَزِيدَ عَـنَّىٰ قَوْلًا ، قُولًا له ، انظر أهل العراق فإن سألوا عَزْل عامل

<sup>(</sup>١) العيبة هم موضع سر الرجل . (٢) الحب هو المخادع الحبيث الغشاش .

<sup>(</sup>٣) الضب هو الغيظ والحقد .

فى كل يوم فاعزل عنهم ، فإن عزل عامل أهون من أن يشهر عليك مائة ألف سيف ، ثم لا تدرى على ما أنت منهم ، وانظر أهل الشام فاجعلهم الشعار والدَّثار، فإن رَابَكَ من عدوّك رَيْبُ فارْمِهم بهم ، فإن أَظْفَرَك الله بهم فارْدُدْ أهل الشام إلى بلادهم ، ولا يقيموا فى بلاد غيرهم ، فيتأذّبوا بغير أدبهم .

إنى لست أخاف عليك غير عبدالله بن عمر ، وحسين بن على ، وعبدالله بن الربير ، فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقد و (() الورَع ، ولا والله ، لا تُؤتى من قبله ، وأما حسين بن على فأرجو أن يَكُفيكه الله عن قتل أباه وخَذَل أخاه ، وأما ابن الربير فإنه خَب ضب ، فإذا طلع فاثبت له ، فقلما مارست رجلا مثله ، فوالله لو قذفته في بئر مملوءة زِفْتاً لحرج منه مُتمكلًسا » .

قال ، فمات معاوية .

فقام الضحاك بن قيس خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« إن معاوية كان حَدّ العرب ، وفخر العرب ، وهذه أكفانه ، نحن مُدْرجوه فيها ، وُنحَلَون بينه وبين ربّه ، فمن أراد حضوره فليحضر بمد الظهر » .

فصلَّى عليه الضحاك بن قيس .

وقال ابن خَرِيم الأُسَدى :

[٤٦] أَنَى الْحَدَثَانِ نِسُوءَ آل حَرْبِ عِبْقُـدَارِ صَمَدْنَ لَهُ صُمُودَا فَرَدَّ شُمُورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا

وقال ابن الكلبي عن أبى عبد الرحمن المدنى قال ، لما حضر معاوية الموت جمل يقول:

إِنْ تُنَاقِشْ بَكُنْ نِقَاشُكَ يَارَ بُ عَذَابًا، لَا طَوْقَ لِي بِالْمَذَابِ إِنْ تُنَاقِشْ بَكُنْ نِقَاشُكَ يَارَ بُ عَنْ مُسِيء ، ذُنُوبُهُ كَالنَّرَابِ أَوْ تُنَجَاوِزْ فَأَنْتَ رَبِّ رَحِيمٌ عَنْ مُسِيء ، ذُنُوبُهُ كَالنَّرَابِ وَأَمَا ابن دَابِ فَقَال ، لَمَا تَقُلُ مَعَاوِية بعث إِلَى يَزِيد ابنه ، وهو في بعض ضِياعه ،

<sup>(</sup>١) الدي غلب عليه الورع .

فأناه غلام له ، يقال له « عَجْلان » فأخبر بثقله ، فأقبل ، وقال في ذلك شمرا :

جَاءَ الْبَرِيدُ بِقِرْطَاسِ يَخُبُّ بِهِ فَأُوْجَسَ الْقَلْبُ مِنْ قِرْطَاسِهِ جَزِعَا فَالُوا ، الْخَلِيفَةَ أَمْسَى مُدْنِفًا وَجِمَا فَالُوا ، الْخَلِيفَةَ أَمْسَى مُدْنِفًا وَجِمَا فَالُوا ، الْخَلِيفَةَ أَمْسَى مُدْنِفًا وَجِمَا فَمَادَتِ الْأَرْضُ أَوْ كَادَتْ تَمْيِيدُ بِنَا كَأْنَ أَغْبَرَ مِنْ أَرْكَانِهَا الْصَدَعَا مَنْ لَا تَزَلُ نَفْسُهُ تُوفِي عَلَى شَرَفِ تُوشِكْ مَقَادِيرُ تِلْكَ النَّفْسِ أَنْ تَقَمَا مَنْ لَا تَزَلُ نَفْسُهُ تُوفِي عَلَى شَرَفِ تُوشِكْ مَقَادِيرُ أَنْلُكَ النَّفْسِ أَنْ تَقَمَا لَمَا انْتَهَيْنًا وَبَابُ الدَّارِ مُنْسَفِقٌ لِيصُوْتِ ذَمَلَةً رِيعَ الْقَلْبُ فَانْصَدَعَا (١) لَمَا انْتَهَيْنَا وَبَابُ الدَّارِ مُنْسَفِقٌ لِي الْمَوْتِ زَمَلَةً رِيعَ الْقَلْبُ فَانْصَدَعَا (١)

فلما دخل على مماوية خَلَا بِه ، وأخرج عنه أهل بيته .

فقال: يا بُرَى ، قد جاء أمر الله ، وهذا أوانُ هلاكى ، فما أنت صانع بهده الأمة من بعدى ؟ فن أجلك آثرت الدنيا على الآخرة ، وحملت الوزْر على ظهرى لتَمْلُو بَدِي أبيك .

قال یزید: آخذهم بکتاب الله وسنّة نبیّه صلی الله علیه وسلم ، آخـــذهم به ، و أقتلهم علیه.

فقال: أولاتسيربسيرة أبي بكرالذي قاتل أهل الرِدّة،ومضى والأمة عنهراضون؟ تقال: لا، إلا بكتاب الله وسنّة نبيّه، آخذهم به، وأقتلهم عليه.

قال : أولا تسير بسيرة عمراندي مصر الأمصار ، وجند الأجناد، وفرض المطيّة، وجبي الفي من وقاتل العدو" ، ومضي والأمّة عنه راضون .

قال : لا ، إلا بكتاب الله وسنة رسوله ، آخذهم به ، وأقتلهم عليه .

ُ قَالَ : أُولَا تَأْخَذُ بِسِيرَةً عَبَّانَ عَمْكُ الذِي أَكُلُ فَى حَيَاتِهُ ، وَوَرَّتُ فَي مَمَاتِهُ ، واستعمل أقاربه؟

قال: لا ، إلا بكتاب الله وسنة نبيه ، آخذهم به وأقتلهم عليه .

قال: أَوَلَا تسير بسيرة أبيك الذي أكل في حياته وورث بعد وفاته ، واحتمل الوزر على ظهره ؟

<sup>(</sup>١) الباب منصفق أى مغلق .

قال : لا إلا بكتاب الله وسنة نبيه ، آخذهم به وأقتلهم عليه .

قال: يايزيد، انقطع منك الرجاء، أظنك ستخالف هؤلاء، جميما، فتقتلُ خيارَ قومك، وتغزو حُرَمَ ربك بأوباش (١) الناس، فتطعمهم لحومهم بنير الحق فتدركك مر"ته فجأة، فلادنيا أصبت ولا آخرة أدركت.

يايزيد، إذا لم تصب الرشد وتطلع ذا الحق فإنى قد أوطأت لك المنابر، وأذلك لك أهل العز، وأخضمت لك رقاب العرب، وكفيتك الرحلة والترحال، وجمعت لك مالم يجمع واحد، وإنى لست أخاف أث ينازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نفر، الحسين بن على، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير.

فأما ابن عمر [٤٨] فرجل وقد ته المبادة ، وتخلّى من الدنيا وشغل نفسه بالقرآن، ولا أظنه يقاتل إلا أن يأتيه الأمر عفوا ، وأما الذي يجثم جنوم الأسد ، ويروغ روَ غان الثملب ، وإن أمكنته فرصة وثب فابن الزبير ، فإن هو فمل فاستمكنت منه فقطّعه إرباً إربا إلا أن يلتمس منك صلحا ، فإن فمل فاقبل منه ، واحقِن دما ، قومِك تُقبِل قلوبُهم إليك ، وأما الحسين بن على فإن له رحما وحقا وولادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه عليك ، فإن قدرت عليه فاصفح عنه ، فإني لوكنت صاحبه لعفوت عنه .

\* \* \*

وحدثونا ، أنه كان عند معاوية خمسة رَهُط حين حضرته الوفاة ، الضّحاك ابن قَيْس الفِهْرى ، ومسلم بن عُقبة المرّى ، وثَوْر بنَ مَعنْ السلمي ، وزياد بن عمرو ابن معاوية المُقَيلي ، والنعان بن بَشِير الأنصارى ، فقال :

« بلَّنُوا يَرْيِد عنى السلام ، وقولوا له ، انظر أهل الحجاز فإنهم قومك وعشرتك ، فأكرم من قدم عليك منهم ، وصل من غاب ، وانظر أهل الشام فإنهم جندك ، فأكرمهم ، وإذا هاجك هيج فار مه بهم ، فإن فتح عليك فار دُدهم إلى بلادهم ، فإن يسكنوا بنير بلادهم أخذوا بنير أخلاقهم .

<sup>(</sup>١) أوباش الناس هم الرعاع الذين لا تنتظيمهم غاية .

وزعموا أنه كان يُحَوَّل فى مرضه الذى مات فيه ، وهو يقول : إنكم لتحوّلُون جَسَدًا حُوَّلاً قُلَّبًا [٤٩] إن ينجُ من النار غدا فهو الرجل كل الرجل ، وله يوم من ابن الأدْبر طويل ( يعنى خُجْرًا وأصحابه ).

ثم أنشد:

لَقَدُ جَمَعْتُ لَكُمْ مِنْ جَمْع ِذِي حَسَبِ وَقَدَ كَفَيْتُكُمُ التِّرْ حَالَ والنَّصَبَا وابنَ الأدبر حجر بن يزيد الكندي .

فلما مات معاوية ، فدفن ، دخل زياد بن عمرو الْعُقيلي على يزيد ، فقال :

با أمير المؤمنين ، مضى ابن أبى سفيان فَرْدًا لشأنه ، وخُلِفْتَ ، فانظر بعده
 كيف تصنع ، أقيمنا على المنهاج ، واركب محجّة السداد ، فأنت المرتجى والمفزع .

فقال يزيد: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيَّاه أستمين، وعليه توكلت، ونعم الوكيل.

\* \* \*

وصية الربيع بن خُثيم:

وحدثونا عن إسرايل قال ، أوصى الربيع بن خُثيم ، وأشهد الله عليه ، وكنى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا ، أنى رضيت بالله ربّا ، وبالإسلام دينا ، وبحمد نبيّا ، وبالقرآن إماما ، وأنى أرضى لنفسى ولمن أطاعنى أن يعبد الله فى الحامدين وينصح لجماعة المسلمين .

\* \* \*

وقال هرم بن حيان لما حضرته الوفاة ، وقيل له ، أوصِ .

فقال: لا أدرى ما أوصى ، ولكن بيموا دِرْعى ، فاقضوا دَيْنى ، فإن لم يف فبيموا فرسى ، فإن لم يم فبيموا غلامى ، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل ، أَدْعُ إلى الله المبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، إلى . . . لهو خير الصابرين (١) .

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: « ادع الىسبيل ربك بالحسكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ، ولتن صبرتم لهو خير للصابرين » .

خقال قتادة : أوصى والله بجِماع الأمر ، ومن أوصى بما أوصى الله به فقد أبلغ .

وصية [٥٠] عبد الملك بن مروان .

قالوا: لما حضر عبدَ الملك بن مروان الوفاةُ دعا بَنِيه ، فأوصاهم ، فقال :

« يابنى ، أوصيكم بتقوى الله ، فإنها أَحْصَن كَهْفَ ، وأَزْين حَلْية ، لِيَمْطَف الكبير منكم على الصغير ، وليمرف الصغير منكم حق الكبير ، وإياكم والاختلاف والفرقة ، فإن بهاهلك الأولون قبلكم ، وذل ذووالعدد والكثرة ، انظروا مَسْلعة (٢) فاصدروا عن رأيه ، فإنه جُنَّدُكم الذي به تستَجنّون ، ونائبكم الذي عنه تَفْترُون، أكرموا الحجّاج (٢) فإنه وطَّأ (١) لكم المنابر ، وكونوا عند القتال أحرارا ، وعندالمعروف مَنارا ، وكونوا بني أم بَرَرة ، إحْلَوْلُوا في مَرارَة ، ولينُوا في شدّة ». وعندالمعروف مَنارا ، وكونوا بني أم بَرَرة ، إحْلَوْلُوا في مَرارَة ، ولينُوا في شدّة ». وقال : ثم رفع رأسه إلى الوليد ، فقال :

ياوليد ، لا أعرِفنك إذا وضعتنى فى حفرتى تمسح عينيك و تَمْصِرهما فِمْلَ الأَمة، ولكن إذا وضعتنى فى حفرتى فشمَرِّ واتَرْدِ ، والبَسْ جِلْد النَّمِـر ، ثم اصعد المنبر ، فادعُ الناس إلى البَيْمة ، فمن قال كذا ، فقل كذا .

وأومأ إليه ، من قال : لا ، فاقتله .

ثم بعث إلى خالد وعبد الله ابكي يزيد بن معاوية فقال:

\_أتملمان لِمَ بعث إليكما؟

\_ قالا : نعم ، يا أمير المؤمنين ، لتُركينا عافية الله إياك .

\_ قال: لا ولكن لأسلكُما، هل فأنفسكا من بَيَّعة الوليد شي ، فأ قيلكا. \_ قالا: مَعاذ الله يا أمير المؤمنين .

\_ قال: والله . لو قلَّما غير ذلك لضربت أعناقكما .

فقاماً ، فخرجاً .

<sup>(</sup>١) هو مسلمة بن عبد الملك . (٢) هو الحجاج بن يوسف الثقني عامل الأمويين بالسراق .

<sup>(</sup>٣) وطأ الحجاج المنابر للأمويين أى ذللها لهم .

فقال لَبَنِيه ، احفظوا هذه الأبيات عني :

فلما توفى عبد الملك سَجَّاهَ الوليد بثوبه ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« لم أر مثلها مصيبة ، فَقَد الخليفة ونَيْـل الخلافة ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون على أعظم المصيبة ، والحمد لله رب العالمين على أعظم النعمة » .

ثم دعا الناس إلى البيعة ، فبايموه ، ولم يختلف عليه أحد .

وصية الحجاج بن يوسف

وحدثونا عن أبى عبد الرحمن التميمي عن سَيْف عن شيخ تَقِيف قال في وصية الحجاج: هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف:

«أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محداً عبده ورسوله ، وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا مممنا وأطمنا ، غُفرانك ربّنا، وإليك المسيز، لا نُفرِق بين أحد من خلفاء الله ، ولا نتهم الله فى قضائه فيهم ، هم لى أولياء ، وأنا لهم ولى فى الدنيا والآخرة ، من اتهم الله على قضائه فيهم أو نكث عهده أو عصاه ، أو خلع عطاء الله [٢٥]

(١) المسود هوالسيد . (٢) القداح جمع قدح، وهي العصىالصغيرة، والأيد: الشديد القوى.

الذى ولاهم فأنا لذلك عدو فى الدنيا والآخرة ، على هذا أحيا ، وعليه أموت ، وعليه أبعث ، وعليه أبعث ، وبه أُخَاصم ، وإن صلاة الحجاج ونسكه وَعمياه ومماته لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت ، وأنا أوّل المسلمين » .

\* \* \*

وسيّة رجل من أهل الشام

قال أبوحاتم ، وحدثونا عن أبى يمقوب عن ابن عمير \_ يمنى عبد الملك \_ أن رجلا من أهل الشام أوصى ابنه عند موته ، وذكر أنه بلغه أن معاذ بن جبل قال :

« يا بَنِي ، أظهروا اليأس مما عند الناس فإنه غِنَى ، وإياكم وطلب الحاجات فإنه فَقُرْ والله ، وإذا صلّيت يا بُنَى فإنه فَقُرْ حاضر ، وإياكم وما يعتذر مند من القول والفعل ، وإذا صلّيت يا بُنَى فاسبغ الوضوء ، وصلّ صلاة مودّع يرى أنه لن يثُوب إلى أهله ، فإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمس ، وغدا خيرا منك اليوم فافعل » .

\* \* \*

وصية أبى عبيدة بن الجراح

قال أبو حاتم ، وحدثونا عن لُوط بن يحيى عن عبد الملك بن نوفل بن مُساحق عن سَميد بن أبى سميد قال ، لما طُمِن<sup>(۱)</sup> أبو عبيدة بالأردن ــ وبها قبره ــ دعا مَنْ حضره مِن المسلمين ، فقال :

« إنى أوسيكم بوسيّة إن قبلتموها لن تزالوا بخير وبعدها (٢) تهلكوا ، أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا شهر رمضان ، وحُجُّوا ، واعتَمِرُوا ، وتواصلوا ، وانصحوا لأمرائكم ، ولا تُبنيضُوهم ، ولا تُلهيكم الدنيا ، فإن امر الو مُمِّر ألف حَوْل ما كان له بُدّ من أن يصير إلى مثل مَصْرعى هذا الذي ترون ، إن الله قد كتب الموت على بنى آدم ، فهم مَيَّتُون [٥٣] وأ كيسهم أطوعهم لربّه ، وأعملهم ليوم معاده ، والسلام عليكم » .

<sup>(</sup>١) أي أصابه مرض الطاعون . (٢) في الأصل : بعد ما .

يا مَعادُ بن جبل ، صَلِّ بالناس .

فات أبو عُبَيدة ، فقام مماذ في الناس ، فقال :

يا أيها الناس ، توبوا إلى ربكم من ذنوبكم توبة نصوحا ، فإن عبداً يلقى الله تاثبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن ينفر له ، ومن كان عليه دين فليقضه ، فإن العبد مُر تَهَن بِدَيْنِهِ ، ومن أصبح منكم مُها جرا أخاه فليصافحه ، فإنه لاينبغى للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، والذّنب في ذلك عظيم .

أيها النــاس ، قد ُفِجِعْتُم برجل ما أرى أنّى رأيت عبداً من عباد الله قطّ أبرأً صدراً منه ، ولا أبمد منه غائلة ، ولا أشد حبّا للمافية ، ولا أنصح للعامة منه ، فترحّموا عليه ، رحمه الله ، واحضروا الصلاة عليه ، رحمة الله عليه .

\* \* \*

وصية معاذ بن جبل

قال أبو حاتم ، وحدثونا عن لوط بن يحيى قال ، حدثنى الصَّقْمَب بن زهير عن شَهْر بن حَوْشَب قال : أتى آت مَعاذَ بن جبل عند موته ، فقال ، أوسنى بما ينفسى قبل أن تفارقنى ولا أراك ولا ترانى ، ثم لعلى أحتاج إلى سؤال بعدك فلا أجد فيهم مثلك .

فقال له معاذ: بل سُلَحاء الناس كثير بحمد الله ، ولن يُضَيِّع الله أهل هذا الدِّين ، خُذْ عَنِّى ما آمرك به ، وأوسيك به ، « كن من الصامتين بالنهار ، والمستففرين بالأسحار ، والذاكرين الله على كل حال ، ولا تشرب الخر ، ولا تَمُقَنَّ والديك ، ولا تأكل مال اليتيم ، ولا تفرَّ من الرحف ، ولا تَدَع الصلاة المكتوبة ، وصل [30] رَحِمَك ، وانصح لجماعة المسلمين ، وكن بالمؤمنين رءوفا رحيا ، وأنا لك بالجنة زَعِيم » .

ومات رحمة الله عليه ، وصلَّى عليه عمرو بن الماص .

وصية عمر بن عبد العزيز

قال أبو حاتم ، حدثونا عن وصيّة عمر بن عبد العزيز قال ، لمــا حضرت الوفاةُ عُمَرَ قيل له : اكتب يا أمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك فأوْصِه بالأمر ،

قال ، وبما أوصيه ؟ إنى لأعلم أنه من بني مروان .

ثم أمر بالكتاب إليه:

« أما بمد ، فاتَّق يا يزيد الصُّرَعة على المَنْلة ، فلا تُقال المثرة ، ولا تقدر على الرجمة ، وتترك ما تتركه لمن لا يحمدك ، وترجع إلى من لا يعذرك » .

قالوا : ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر في مرضه الذي قبض فيه ، فقال :

« إنك قد أَفْفَرُ ت (١) وُلْدَك من هذا المال ، وتركتهم عالة لا مال لهم ، وأنهم لابد لهم مما يصلحهم فاَوْسِ بهم إلى وإلى نُظَرائى من أهل بيتك نَــُفِك مثُونتهم».

فقال عمر : أجلسونى .

فأجْلِس .

فقال: يا مَسلم بنَ عبد الملك ، أما ما ذكرت أنى قد أفغرت أفواه ولدى من هسندا المال فتركتهم عالة لا مال لهم ، فلم أمنعهم حقّاً هُوَ لهم ، ولست مُعطيهم حقّ غيرهم ؛ وأما ما سألت من الوَساة بهم إليك وإلى نظرائك من أهل بيتى فإن وَسِيّى فيهم ووَرِليِّي الله الذي نزل السكتاب ، وهو يتولّى الصالحين .

يا مَسْلَمَة بن عبد اللك ، إنما بنو عُمر أحد رجلين ، إما رجل اتَّتَى الله فسيرزقه حتى يَقْدِبَعَهُ إليه ، وإما رجل غَدَر وفَجَر [٥٥] فوالله ألا يكون عمر أولَ من قو اه على معصية الله ، أدعُ لى بَدِني .

فدَّعَوْهم ، وهم يومثذ إثنا عشر رجلا .

فِعل يُصَمِّدُ بصره فيهم ، ويصو به حتى اغْرَ وْرَقَتْ عيناه ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) فغر فاه أى فتحه ، وهو كناية عن المنع والفقر .

« هذا يزعم أنى تركتكم عالة لامال لكم ، بل تركتكم من الله بخير ، إنكم لا تمرُّ ون بامْرى مسلم ولامُعاَهد<sup>(١)</sup> إلَّا ولـكم عليه حق واجب، ياَ بــِنيُّ ، إنى مَيَّالْت رأيى فى الدنيا بين أن تفتقروا فى الدنيا وبين أن أدخل الجنة ، أو تستغنوا فى الدنيا وبين أنأدخل النار ، فكان أن تفتقروا في الدنيا إلى آخر يوم من الدنيا أحبُّ إلى من دُخول النار طَرْ فة عين ، قوموا عصمكم الله ، ورزقكم .

ومسلمة يسمع .

حدثنا أبو حاتم قال ، وحدثونا عن أبي بكر بن الضحّاك بن قَدْس الفِهْرِيّ قال : شهدًما مع سليان بن عبد الملك جنازة رجل من قريش ، فجلست قريبا منـــه ، فأخذ حَفْنة من راب ، فتبض عليها ، ثم أرسل أصابعه ، وبسط كفّهوالتراب فيها ، ثم قال: « إن هذا المِدْفن طيّب ».

قال: فوالله الذي لا إله غيره ما أتت له جُمْعَة حتى دفنًا. إلى جنب القرشي ، ليس بينهما أحد .

وصية سليان بن عبد الملك .

حدثنا أبو حاتم قال: وحدثونا عن ابن عَيَّاش قال، أخبرنى حِصْنُ ، قال: كان سليان غزا معنا الصائفة (٢) ، فما رأينا رجلا كانأورَع ، ولا أحسن صلاة ، ولاأ كثرصدقة منه ، قال، فوالله ، إنى لقائم على رأس سليان أُذُبُّ (٢) عنه بمنديل ، إذ تَشَمُّم فوجدراً محة ،

فقال: ائْتُونِي من هذا الخبز .

فَأَتُوهُ بِثَلَاثُةً [٥٦] أَرْغَفَةً عَظَامُ مِن خَبْرُ الفُرُ ۚ بِي (٤) ، فقال : ﴿

<sup>(</sup>۱) المعاهد هو من له عهد وذمة مع المسلمين من أهل بلاد الفتح.
(۲) الصائفة هي غزوة الروم ، لأن العرب كانوا يغزونهم صيفا لمسكان البرد والثلج في بلادهم شتاء . (۳) يدفع الذباب . (٤) هو الحباز .

- ياغلام ، انطلق إلى المطبخ ، فانظر ، هل تصيب لى مُخًا .
 فانطلق ، فَنَكَتَ (١) عَظمًا مما طبخ ، ثم أقبل به فى شَى (٢) .

فلما رآه قال : ويْلك ، ماهذا ؟ .

فانصرف الغلام، فما ترك في المطبح عظها إلا نَكَتَه ، ثم أنَّى به في صَحْفة.

قال: فوالله إن وضمه على [يعنى: خِوان] (٣) وما وضعه إلا على الأرض، فأكل تلك الأرغفة الحارة بذلك المُخِرِّف، ثم وثب، فدخل على أم سَلَمة بنت مُعَرَ ابن سَهْل، فانزل عن بطنها إلا وهومَنْشِي عليه.

فأقام يوما وليلة ثم أفاق ، فقال : هو الموت ، عَلَى برِجاء بن حَيْوَة السَكِندِي . وكان من أَخَسَ الناس به ، فأناه .

فقال: ياهذا، قد ترى مانزل بي من الأمر، فما رأيك ؟ .

قال: بل يرفع الله صَرْعَتَك يا أمير المؤمنين ، و يُعْلَى كَمْبَكِ .

قال : أيها الرجل ، هو والله الموت .

قال رجاء: ذلك ما كتب الله على الأنبياء قبلك ، وإن تَقْضِ فإلى رَوْح ِ الله ورحمته إن شاء الله .

فقال: ما شاء الله كان ، ويفعل ألله ما يشاء ، من ترى لهذا الأمر يا رجاء ؟ قال: ابنك داود .

قال : كيف؟ وهو ابن أمَّ ولد ، وأهل بيتي لا يرون ذلك .

قال رجاء : فقلت عُبَيد الله بن مروان ، رجل من أهل بيتك .

قال: والله ، ما يستَنْضِجُ الكُرَاعَ (<sup>٥)</sup> .

قلت: فأخوك سميد بن عبد الملك.

<sup>(</sup>١) أَفْرَغُ مَا مِدَاخُلُهُ . (٢) الشَّنَّى : اللَّحَمَّ الشَّوى .

<sup>(</sup>٣) زيادة تعليق في هامش المخطوط مخط المؤلف.

<sup>(</sup>٤) المغ نتى العظم والدماغ؛ وخالس كل شيء، وأمخ العظم صار فيه مخا، والمخاخة بالضم ما خرج من العظم في فم ماصه . (٥) الكراع هو مستدق الساعد..

قال: إن كانت أمُّه لَنَا لِبَهُ على رأيه .

فذاكر تُهُ عمر بن عبد العزيز .

قال: أعُمر ؟

قلت : نعم .

قال: وكيف أصنع بوصية عبد الملك؟ فإنه أخذ على وعلى الوليد [٥٧] أنَّ أَيَّنَا

بقى بمد صاحبه أن يمقد لابْنَىٰ عَاتِكَة (١) \_ يمنى يزيد ومروان \_ .

قلت : يا أمير المؤمنين ، بنو أخيك بالباب .

قال: أدخلهم ، لا قَرَّمهم الله .

قال : فدخل أربعة عشر من ولد الوليد ، فسلموا عليه .

فلما نظر إليهم قال: ألكم حاجة ؟

قالوا : يسلمك الله يا أمير المؤمنين .

قال: إذا شئتم.

فلما ولُّوا قال:

إِنَّ بَنِيَّ سِبْيَةٌ صَيْفِيْوُن أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْمِيُون (٢) إِنَّ بَنِيَّ صِبْيَةٌ سِفَادُ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ كِبَارُ

قال رجاء: قلت يا أمير المؤمنين ، قد أفلح من تَزَكَّى ، وذكر اسم الله فصلَّى. قال: نعم ، أستنفر الله .

قال رجاء : يا أمير المؤمنين ، فاعْهِد عَهْدا ، وأشْهِد عليه .

ففمل .

فلم يلبث بعد ذلك إلا سبمة أيام حتى هلك .

قال: فخرج رجاء بالكتاب، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

<sup>(</sup>١) عانكة زوج عبداللك بن مراوان .

<sup>(</sup>٢) المراد أنْ أبناءه صغار ضعاف ، وقد أفلح من كان ولده كبارا وأقوياء .

« هذا عهد أمير المؤمنين ».

فقال یحیی بن سمید بن الماص : وما فیه ؟ :

فنظر إليه رجاء نظرة تكاد تقتَّلِمُه من الأرض ، وقال : وما أنت والكلام ؟ ثم تأوّل هذه الآية « وَإِنْ تَمُدُّوا نِمْمَةَ الله لَا تُحْصُوهَا» ؛ أى فى عمروبن سميد وما كان منه .

فقال رجل ليحبي بن سعيد : مالك والـكلام ، والسيف يقطر دما ؟ .

قال: أردت أن استَقْرِي ماعند القوم .

قال هشام : لا الآن ، فيه رجل من ولد عبد الملك . .

فقال له رجاء: يا أُحُول ، ما أنت والـكلام ؟

قال: ففض الكتاب بعد موت سليمان، فإنه فيه عمر بن عبد العزيز، ويَزِيدُ ابن عبد الملك من بعده.

فسلّم ولده ورضوا .

قال ابن عياش ، وأخبر نا ... (١) الصكُّت مولى لبني أمية قال :

ثم أقبل رجاء إلى عمر بن عبدالعزيز، وهو فى المقصورة، فأخذ بيده ، فجعل يتَلكَّأُ. فقال له رجاء: إن الذى تصنع شَرَّة .

فقال عمر : إن هذا الأمر ما سألته الله في صلاة ولا سر" ولا علانية .

فلما انصرف من الجنازة ، وصلى على سليان قلت ، لأنظرن مايصنع .

وكتب فى الآفاق بردَّ المظالم ، وعَزَل أهلَ بيته عن الأعمال ، وأَظهر عزلهم ، وكتب فى الآفاق بدَّ المُظالم ، وكان مقامه بدَا بِق (٢٠) شهرين ، ثم انصرف إلى منزله بِدَيْر سَمْمان (٢٠) ، فلم يزل بها إلى أن توفى ، دِحمةُ الله عليه . أ

<sup>, 40 40 42</sup> 

<sup>(</sup>١) عوفى الأصل . (٢) قرية من أعمال محافظة حلب بالإقليم الشمالى من الجمهورية المرية المتحدة . (٣) محلة بدمشق ، وقد دفن بها عمر بن عبد العزيز .

## فهرسين

(i)

أبجر بن جابر العجلي ١٣٩ : ٧

إبراهيم بن أيوب الأسدى ١٥٠: ١١

أبرهة ٣٦ : ١٤

الأبيرد بن المذّر ٧٠: ٣

أحمد بن محمد بن بكر الهزائى ١٩:١٠١

( أبو روق ) .

أبو الأحوص ( عمرو بن ثملبة ) .

الأحوس الـكلبي ١٢٨ : ١١

أبو خزاعة ( عمرو بن لحى ) .

الأخنس بن عباس ٤٠: ١٠

الأخنف بن قيس ٦٧: ١٦ ابن الأدر (حجر بن يزيد الكندى)

أدهم بن محرز الباهلي ١٠٢ : ٨

الأزد ٦ : ١

الأسحم بن الحارث ١:٤٦

أسماء بنت عميس ١٤٨ : ١٦

أبو الأسود الدؤلى ١٤٧ : ١٧

أسيدين أوس ٧٤:١٠،١٠١٨ ٢:١٤٦

أشعث بن الحارث ۱۲۲: ۱۷

الأضبط بن قريع ١١: ١٤

الأعشى ٥ : ٩

أعشى بنى قيس ۸۷ : ۱۰

الأغلب العجلي ١٠٨ : ١٠ أفصى من حارثة ٤٤ : ١٥

الأفوم الأودى ١٣ : ٧

الأفياس ١٦ : ٢٠

أكثم بن الجون ٤٠:٥

أكثم بنِ صينى ١٤ : ١١ ، ١٥ : ١٠

4 X : Y I & I Y : Y : X | Y : I X : X

77:11,77:77:37:F

امرؤ القيس بن حمام ٧١ : ٥

أمية بن الأسكر ١٤:٨٥

أمية نءوف (القلمس) ١٤:١١٠

أنس بن زنيم ٨٣ : ١٤ ، ٨٤ : ٣

أنس بن مدرك الخثمى ٣٧ : ١٩ 4

1:0:27

أنس بن نواس ۹:۹۰

أود بن صب ١٢٦ : ٦

أود بن معن ( بني ) ٩٦ : ١١

أوس بن حارثة ٤٥ : ١٠

. أوس بن ربيعة ١: ٩٤

(ب)

باعث بن حویص ۱۰۰ : ۱۹

بحر بن الحارث ٧٠: ١١

البذال أبو العلاء ١٣٩ : ١٤

جلهمة بن أدد ٤٥ : ١٢ ، انظر أوس ان حارثة .

> جلیلة بن کس ۹۲ : ۱۸ جناب بن حارثة ۷۲ : ۱۰

أبو جهم بن حذيفة المدوى ٢:١٤٧

(ح)

الحارث بن التوأم ۹۸ : ۱۵ الحارث بن حبيب الباهلي ۹۳ : ۱۱

الحارث بن الحكم ١٣٤ : ٨

الحارث بن سنين (انظر بقيلة بنسنين). الحارث بن شمر النساني ۲۳: ۷

. الحارث بن عمرو الكندى ١١٧ : ٣

الحادث بن كعب ۱۲۲ : ۹

الحارث بن كندة ۱۱۰: ۱۵ الحارث بن مضاض ۸: ۱٦

الحارث من الهبولة ٧٤: ١٤٦،١٠ ٣:

حارثة بن صخر ۷۲: ۱۳

حارثة بن عبيد ٩٤ : ٨

حارثة بن مرة ٩٠ : ٣

حاطب بن مالك النهشلي ٣٧: ١٠

حامل بن حارثة ٩٧ : ٤

الحجاج بن يوسف ١٦١ : ١٣

حجر بن یزید الکندی ۱۵۹: ۳: ۳

حجلِ بن عمرو ۳۷ : ٤

حرثان بن عرث (فوالإسبع) ٩:١١٣

أبو براء ، عامر بن مالك ٣٦ : ٧ بقيلة بن سنين . انظر ثملبة بنسنين .

أبو بكر الصديق ١٤٨ : ٣ أبو بكر بن الضحاك بن قيس الفهرى

Y: 170

بكر بن وائل ٨٨ : ٤

(ت)

تيم الرباب بن عبد مناة ٧٠ : ٤ تيم الله بن ثعلبة ٣٩ : ٧ ، ٤٠ : ٧

(ث)

تعلبة بن سنين ٨:٤٨ ، انظر بقيلة ان سنين .

ثملبة بن كتب ٩٠: ١٤

شوب بن تلدة الأسدى ٨٤ : ٩ : ١٤ . شور بن معن ١٥٨ : ١٧

(ج)

جابر بن مالك السكلبي ١٢٧ : ١٨

جبيل بن عامر ٣:٣٧

جرم بن عمرو ۵۳ : ۱۳. الجرنفش بن عبدة ۹۹ : ۹

جرهم ۸: ۱۷

جروة بن يزيد الطائبي ٦٧ : ١٤

الجمشم بن عوف ۲:۲:3

جعفر من قرط ٥٤: ١٥

ذو نواس 🛭 : ۹ الربيع بن خثيم ١٥٩ : ١١

ربيع بن ضبع بن وهب ۸:۸،

11:8:4

ربيعة أبو جماد ٨١: ١

ربيعة بن حذاء الأسدى ١٩: ٤ ربيعة بن عبد الله البجلي ٧: ٩٦

ربيمة بن عزى ١٠٣ : ٤

رجاء [ ن حبوة ] ۱۶۸ : ۹ رزاح بن ربيعة ٣٥ : ١٣

رضا البارق ٧٤ : ١١

أبو روقی ۱۰:۱۰ ، ۲۵:۱۰۱،۵:۲۵

رياح بن ربيعة ١٥ : ١٤ ، ١٣٠ : ١ (ز)

أبو زبيد الطائي ١٠٨ : ١ (انظرالمنذر اين حرملة ) .

زرارة بن عدس ١٢٠ : ١١

زهير بن جناب ۲:۳۱ ، ۳۲: ۹۹ ، ٤٧: ١ ، ٥٧: ٥ : ٩ ، ٢٧: ١٠

زهير بن أبي سلمي ٨٠: ٩

زهير بن مرخة ٨٠: ١٣

زياد بن يحيي الحساني ٧٨: ١

زياد بنعمرو بن معاوية العقيلي ١٧:١٥٨

حزم بن أبي راشد ٨٩ : ١٣ الحسن بن على ١٨:١٣:١٥٣،١:١٥٢

حصن بن حذيفة ١٣٢ : ٢

الحطيئة ٨٧: ١٣ ، ١٣٤ : ١٣

أبو الحفاد ( ربيعة بن عزى ) .

ابن حمة الدوسي ۲۸ : ۲۰ ، ۲۹ : ۱ حُنٌّ بن ربيعة ٣٥ : ١٥

ابن الحنفية ١٥٠: ٤

(خ)

خالد بن سمید ۱۰۲:۸

خالد بن مالك بن أسلم ١٨ : ١٩

خثم بن أنمار ٤٢ : ٧ خداش بن زهير ۲:۲:

ابن خريم الأسدى ١٥٦ : ١٥

الخضر ـ خضرون ۳ : ۳ خفاف بن عمير بن ندبة ٣١ : ١٩

خلف الأحمر ٤: ٤

(د)

این داب ۱۲: ۱۶۸ ، ۲۲: ۱۵۲

دريد بن الصمة ٢٧ : ٣ : ٣

دوید بن مهد ۲۵: ۱۳

ذكوان عبد أمية ٨٠: ٩ ذو الإصبع (حرثان) ۸:۸،۸،۱۱۳،

ذو جدن الحیری ۴۳: ۳: ۶: ۹ ،

أبو زيد الأنصارى ٣٣: ١ ، ٦٦: ١٢ ( س )

سطيح ٥ : ١٨

سعد بن أبی وقاص ۸۲ : ۱٦

سعد العشيرة ٢٦: ١٥

سمنة بن سلامة ٩٦ : ١٣

سعيد بن عبد الملك ١٦٦: ٢٠

سفیان بن مجاشع ۱۲۱: ۷

سلمة بن الخرشب ۸: ۸ . ۸ سلمان السكلى ۱۳۷ : ۳

أبو السمال الأسدى ١: ٦٠

سممان بن هبیرة ۲۰:۱

سنان بن وهب ۱۰۰ : ٥ سورة بن أبجر ۲۷ : ١٥

سوید بن خذاق ۶۰ : ۱۸ : ۱۸

سيف بن وهب ٥٣ : ٢ ( هـ )

(ش)

شبث بن ربی ۱٤۰ : ۷

الشرق بن القطامي ٢٥: ٦، ٣٦: ١١

شریح بن هانی ۴۹: ۱

شرية بن عبد الله الجعنى ٤٩: ٩ أبو الشماخ بن الشمراخ ١٠٣ : ٨

شملة بن مغيث ٩٤: ١١

٠ ( ص

الصبغاء ١٥: ١٥

صرمة بن أنس ٨٤ : ١ صرم بن مالك ( صوم ) ١٠٠٢ : ١

صمب بن سمد ۱۲۹ : ۱۵

صيني بن رياح ۱۶۹ : ۱۳

صمقب بن زهیر ۱۹۳ : ۱۱

( ض

الضباب بن الحارث ٤٩: ١

ضبيرة بن سعيد ٢٥ : ٣

الضحاك بنقيس١٩:١٥٨،١٧:١٥٨

طابخة ن تغلب ٧٢: ١

طارق بن حمزة الفنوى ٩٦ : ١٢

طرفة [ بن العبد ] ٣ : ٩

طلحة بن عبيد الله ٩٠: ٩

أبو الطمحان القيني ٧٧ : ٤ طيء من أدد ٩١ : ٨

(4)

ظبیة بنتالکیس النمری ۱۶۶: ۷: ۲: ۷: ۱۶۶)

عامر بن جوین ۵۳ : ۱۲ عامر بن الطفیل ۷۲ : ۱۱

عامر بن الظرب ٥٦: ٥١، ٦٣: ٠٠

عباد بن أنف الكلب ٥٠ : ٤

عباد بن سميد ٩٧: ١٧

عباد بن شداد ۷۳: ۹

عمر من عبد العزيز ١٦٤ : ١ بنو عمرو آکل المرار ۳٤:۷ عمرو بن ثعلبة ٣٦ : ١٠ ، ٤١ : ١٥، عمرو (كعب) بن حمة الدوسي ٣:٥٨ عمرو بن الحيس ٢٧ : ١٨ عمرو بن ربيعة ٤٤ : ١٣ عمرو بن سميد الأشدق ٨٥ : ١٢ عمرو بن الماص ١٦٣ : ٢١ عمرو بن النوث ١٢٥ : ٣ عمرو بن قنثة ۱۱۲ : ۱۲ عمرو بن کلثوم ۳۶ : ۸ عمرو بن مسبّح ۹۷: ۱۱ عمرو بن يُزيد الـكلبي ١٢٨ : ١٦ عميرة بن هاجر ٩٣ : ١٠ عوف بن الأردم ٩٨ : ٤ عوف بن جشم ( بنت ) ۳٤ : ٣ عوف بن سبيع ٧١: ١٠ عوف بن كنانة ١٣٥ : ١٦ ان عَيَاشِ المنتوف ١٥٥ : ١٧ عیاض بن مرداس ۸۰: ۹ ( ف ) فالج بن خلاوة ٦٦:٧ فضالة بن زيد ١٠٣ : ١٧ (ق)

قحطان بن عابر ٤٥: ١٤

عبد الحيد بن أبي عبس ٩٠: ١٥ عبد الرحمن التميمي ١٦١ : ١٤ ` عبد الرحمن بن جندب ۱٤٩ : ١٧ أبو عبد الرحمن المدنى ١٥٦ : ١٨ عبد الله بن سبيع ٤٣ : ١٤ عبد الله بن عامر ٧٧ : ١٥ عبد الله بن عليم ٣٠: ٧ ، ٣٩ : ١ عبد شمس بن يشجب ٤٥ : ١٣ عبد قیس ۲: ۱ عبدالسيح بن عمرو ٤٧:٥:٨:٨:١١ عبد الملك بن مروان ١٦٠٪٢ عبد الملك بن نوفل ١٦٢ : ١٢ عبد يغوّث من كعب ٩٣ : ١٢ عبيد من الأبرض ٧٥: ١٢ أبو عبيدة الجراح ١٦٢ : ١١ عبيد ن شرية ٥٠ : ٩ عدى بن حاتم ٢٤: ٦ عدى بن وداع ٨٤ : ١١ : ١٤ : ١٦ عرام ( عوام ) بن المندر ٩٠ : ١ عطاء الكلى ٢ : ٢ عطاء بن مصعب اللط ٤:٤٠ ، 2:1.7:17:1.8 على بن أبي طالب ١٧:١٤٩ ، ٢:١٥٤ عمارة بن عوف العدواني ٣٨ : ١ : ٤

عمر بن الخطاب ١٤٩ ٪ ٧

القدار العنزى ٩٦: ١

قردة بن نفائة ٨٣ : ١

قس بن ساعدة ٨٧ : ٤

قميقمان ١٨: ١٩

قیس بن زهیر ۱٤٤ : ٤

أبو قيس بن صرمة ١٣٣ : ١٨

قيس بن عاصم ١٣٥ : ٨

قيس بن عبد الله ١٨: ٧

قیس بن معدی کرب ۱۲۰: ۱۲

قیس بن نوفل ۱۳ : ۱۳

(=)

أبوكرب بن زيد ٧٤ : ١٨

کبیر بن ربیعة ۷۱: ۹

کعب بن رداة ۹۳ : ۷

كليب بن وائل ٣٥: ١٦

کهمس بن شعیب ۲۹: ۲: ۸

(7)

لبيد بن ربيعة الجعفرى ٥: ١

لحيّ بن حارثة ٤٤ : ١٣

لحَى بن قعة ٤٤ ! ١٦

لقان ٤ : ٩

ليس الأراشية ٣٢: ٣

لوط بن یحی ۱۹۲: ۱۲

**(**-**/**-)

مالك بن ممرو الـكلبي ١٢٧ : ٦

مالك بن الندر البحلي ١٧٣ : ١٥

مالك بن نويرة ١٥ : ١٦

ماوية بن الرضا البارق ١٤٦ : ٤

المتلمس اليشكري ٥٨ : ٥

مجاشع بن شریف ۱٤٥ : ١٥

المجر ١٥: ١٥

المجزم بن بكر ۱۰۰ : ۱۳

مجمع بن هلال ۲۱:۷:۷

محمد بن حرب الهلالي ١٠: ١٥

محصن بن عتبان ۲۲: ۱۵: ۱۵

محمد بن السائب ٣٥: ٨

محمد النبي ( رَسُول الله ) ٤٥ : ١

مذحج ۱۳:۱۶

مرداس بن صبيح ٢:١:٣

مسافع بن عبدالعزی ۳۰: ۱۱: ۱۷

المستوغر بن ربيعة ١٢ : ٤ ، ١٣ : ١٩

المسجاح بن خالد ٩٠ : ١٣

مسعود بن مصاد ۷۰: ۲۹

مسلم بن أبى عقبة ١٧:١٥٨،١٨،١٥٥

مسلمة بن عبد الملك ١٦٤ : ٨

المسيب بنالرفل الزهيري ١٦:١٣:٣٦

مصاد بن جناب ۲۹: ۱۷، ۳۰: ۱

مضرس بن ربی ۱۳۴ : ۱۰

معاد بن جبل ۱۹۳: ۱۰

المافر بن يعفر بن مر ٦ : ٣

نوح النبي ٣ : ٩ ( هـ )

هاجر بن عبد العزى ۹۲: ۸ هبل بن عبد الله ۳۹: ۱۹، ۳۷: ۳ هبیرة بن صخر الکلبی ۱۲۸: ۳

هذیم بن زید ۳۵: ۱۶

هرقل ۲۳ : ۸

هرم بن حیان ۱۵۹ : ۱٫۹ هزومة بن ربیعة ۴.۹ : ۱۰ : ۱۷

هشام بن عبد الملك ١٣٧: ٣

هشام بن محمد ۲۰:۸

هام بن ریاح ۷۳ : ۱۵

الهيثم بن الربيع ٧٨ : ٢ ( و )

وكيع بن أبى أسود ١٢: ١٤٠ الوليد بن عبدالله الجمنى ١٩: ١٩ الوليد بن عبد الملك ١٦٠: ١٠ (ى)

یحی بن سمید بن الماص ۱۹: ۲ بزید بن جابر ۹۱: ۱۸ بزید بن مماویة ۱۵0: ۶ بزید بن المهلب ۱٤: ۱۶۳

يونس بن حبيب النحوى ٧٣ : ١٠

معاوية بنأ بىسفيان ١٥٢: ٢٠ ، ١٥٣:

17:101:7:100:1.

معاویة بن شریف ۷۶: ۱۱

معروف بن الخربوز ۹۸ : ٥

مميوف بن يحيي ٤٤ : ٥

المكفف بن المسيح ١٥: ١٧

ابن ملجم ۱۶۹: ۱۹، ۱۵۱: ۸،

0:104:11:107

المنذر بن محرق ۸۲ : ۹

المهلب بن أبى صفرة ١٤١ : ٣

المرابل ٥٠: ١٦

(ن)

نائحة ضبيرة بن سعد ٧٠ : ٩

نصر بن دهان ۸۰: ۳

النمان بن بشير الأنصاري ١٥٨ : ١٨

النعان بن المنذر ۲۰: ٤ ، ۲۱: ٥ ،

37:03771:7

أبو نعيم ١٥٤ : ١

النمر بن تولب ٧٩ : ١١

نهار بن توسعة ۱٤٣ : ٤

مد بن زید ۲۹: ۱۰

۲۰: ۱۶ ظیم